، بنني الآلاني، المحروب المراجعة المحروب المراجعة

عَارِفاً بحقِّكم



#### رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ـ وزارة الثقافة العراقية لسنة ٢٠١٣ - ٣٤٢

BP الشهرستاني، علي

عارفا بحقكم تأملات ولائية في مودة ذوي القربى وزيارة المعصومين عليهم السلام / تأليف علي
 ٩٧ ش / الشهرستاني . - ط١. - كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية
 ٢ع ١٤٣١ق. = ٢٠١٣م.

٢٠١٣م٠ ص١٩٠؛ ٢٤ سم. - (قسم الشؤون الفكرية والثقافية:١١١).

المصادر: ص ١٧٣ - ١٨٧؛ وكذلك في الحاشية.

١ الزيارة - فلسفة ٢ . الزيارة - فضائل. ٣ . الزيارة - شبهات وردود. ٤ . تفاسير (سورة الشورى، آية المودة) . ٥ . أهل البيت (ع) - مودة . ٦ . الشعائر والمراسيم المذهبية . ألف.

BP 194.6.A2.555.A75 2013.Lc تصنيف

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة

# عارفابحق

تأمّلات ولائيّة في مودة ذوي القربى وزيارة المعصومين عليهم السلام

بقلم

السَّيد عَلي الشَّهرِستَاني

ٳۻۘۮٳڔ ؋ؠؙٵڵۺٷڒؘڶڶؿڴڔؙۺؙٷڒڶڶڣٵڣؾؙؠ ڣٳڮؠڹۺڒڮڛؽؿٚڎؾڔڵٷۣۺؽ جميع الحقوق محفوظة للعتبة الحسينية المقدسة

> الطبعة الأولى 1272هـ – ٢٠١٣م



العراق: كربلاء المقدسة العتبة الحسينية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية هاتف: ٣٢٦٤٩٩ موقع الالكتروني: ImamHussain-lib.com البريد الالكتروني: Info@ImamHussain-lib.com



## الإهداء

- إلى كُلِّ الأنبياء الّذين زاروا أرض كربلاء.
- إلى سيّد الأوصياء، وفاطمة الزهراء، وذريّتهماالمعصومين النجباء.
  - إلى من جعل الله الشفاء في تربته، والأئمّة من ذريته،
    - وإجابة الدعاء تحت قبته.
    - إلى التراب الزاكي المُبْتَلِّ بدماء الشهداء.
  - إلى أجدادي ومن دُفنوا عنده الله من العلماء والصلحاء.
  - إلى التربة التي وُلِدْتُ فيها، و آمُلُ أن أُحشر منها ليوم الجزاء. أهدي ثواب هذا الكتاب

المؤلّف

# بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

#### مقدمة المؤلف

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعداءهم أجمعين .

ما هي الزيارة ؟ وما الفائدة المرجوّة منها ؟ ولم كلّ هذا التأكيد على عظيم اجرها في روايات أئمّة أهل البيت ؟ وهل أن الزيارة تقرّبنا إلى الله، أم تُبعّدنا منه كما يقولوه الآخرون؟ وهل حقّاً أنّها عبادةٌ من دون الله كما يتهموننا أم أنّها عبادةٌ لله؟

ولم تُبعّدنا زيارات الأنبياء والأوصياء والأولياء عن الله ؟ ألم يكن أُولئك ﴿ عِبَادُمُ كُرَمُونَ \* لاَيَسْبِقُونَهُ إِللَّقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ ( .

وكيف لا نرجو عظيم الثواب في زيارة رسول الله عَلَيْوَاللهُ الّذي ﴿ ... دَنَا فَتَدَلَّى ﴿ فَكَانَ قَابَ وَقَلْهُ اللّذي ﴿ اللّه عَلَيْوَاللهُ اللّه عَلَيْوَاللهُ الله جبرئيل الله على على على على على على على السماء، اذان رسول الله طلب من جبرئيل أن يستمر معه في العروج فاعتذر عليه للنبيّ محمّد عَلَيْوَاللهُ قائلاً: «لو دنوتُ أنملةً لاحترقتُ» ...

ألا يدلّ هذا النصُّ و أمثاله على تفضيل رسول الله عَلَيْهِ على جبرئيل الأمين وقُربه إلى الله القرب المطلق الّذي لم يبلغه أحد من الملائكة المقربين ولا

١ - الأنبياء: ٢٦ و ٢٧.

٢ - النجم: ٨ . ٩ .

٣- تفسير الرازي ٢٨ : ٢٥١ ، تفسير ابن عربي ٢ : ٢٧٦ ، حلية الأولياء ٥ : ٥٥ ، بحار الأنوار ٣٨٢ : ١٨.

### الأنبياء المرسلين؟!

نعم ، صرّح الرسول: بأنّه أفضل من جميع الملائكة فقال: أنا أفضل من جميع الملائكة المقربين وأنا خير البرية وسيّد ولد آدم .

بل في كلام الرسول ما يؤكد ذلك مثل قوله عَلَيْكُوللهُ: «من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني ، من عصى عليّاً فقد عصاني» ث.

ألا يعني هذا الكلام من رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِرَادة الإمام عليّ منبعثة من إرادة الله ، وكراهته منبعثة من كراهة الله ، ولا يمكن أن تتخلّف إحداهما عن الأُخرى ؛ إذ لو أمكن تصور الخلف فيه لكان قوله عَلَيْ الله : «من أطاعه فقد أطاع الله» ، خطأً، و«من عصاه فقد عصى الله» باطلاً، والعياذ بالله .

١ - بحار الأنوار ٢٦ : ٣٤٨ / ٢٠ و انظر ينابيع المودة ٣ : ٣٧٧ .

 $Y - \overline{1}$  عمران :  $X = \overline{1}$  ، انظر تفسير الرازي  $X = \overline{1}$  ، في تفسير آية المباهلة ، و كذا ابن كثير في تفسيره  $X = \overline{1}$  .

٤ - الشورى : ٢٣.

٥ - المستدرك على الصحيحين ٣: ٢١.

جئنا بهذا المدخل لنؤكّد على لزوم معرفة الأئمة حين الزيارة وبعدها وأن لا تكون شهادتنا بعرفان حقّهم وقولنا: «عارفاً بحقكم» تمنياً ورجاءً ، بل يجب أن يكون إنشاءً ووقوعاً؛ لأن الزيارة العارفة لا تتحقق إلا بعد المعرفة الكاملة، وتلك تحتاج إلى مقدمات علمية ومعرفية وهي مبحوثة في مسائل الإمامة، فبحثنا هو عن الإمامة وهو وإن لم يكن بحثاً كلامياً صرفاً إلا أنّه يمتاز عليه بالصياغة المعارفية والإشارة إلى الأسرار الولائية، لأنا سنتعرف على مكانة الإمام عند الله، وأن زيارته هي مما حبذها الله للمؤمنين، وأن ذلك هو جزاء ما بذلوه من تضحيات في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وهو عهد في أعناقنا يجب الوفاء به أي أنها ضريبة إلهية يجب أن نؤديها لهم.

إذن موضوع الزيارة يرتبط بموضوع المعرفة، إذ أن الزيارة العارفة لا تتحقق إلا بعد المعرفة الكاملة بمكانة المزور عند الله، وأن توضيح هذا الجانب ينفع الزائر في تعزيز الأسس العقائدية وتقوية الجانب الولائي في نفسه مضافاً إلى أنّ العلم بواقع الزيارة ومقامات المزور وما للزائر من كرامة ومنزلة عند الله يشحن الموالي علماً ومعرفة بمقام ساداته الذين رفعهم الله في قوله تبارك وتعالى: ﴿ يَرُفَعُ اللهُ الذينَ آمَنوامِنَكُمْ وَ الذينَ أُوتو العِلْمَ وَمِن هنا يكون الزائر الذي هو أكثر بصيرة أكثر ثوابا وأعظم أجراً عند الله .

ثمّ إنّ الزائر لو عرف بأن زيارته للإمام هو مما أوجبه العقل والشرع عليه لسعى جاداً لتحقيق ذلك .

وأن الله سبحانه قد أكَّد في كتابه على الولايات الثلاث فقال سبحانه :

١ - المجادلة : ١١ .

﴿أَطْيَعُوااللّهَ وَأَطْيَعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ ' وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الذينَ آمَنُوا ... ﴾ '.

وقد جاء هذا المعنى واضحاً في كلام الإمام الباقر في تفسير قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْها ﴾ <sup>٣</sup> فقال: هو لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، على أمير المؤمنين، إلى هاهنا التوحيد .

وأن كلام الله لا يمكن أن يبينه إلا رسوله، وبها أنّ الإمام علي وأولاده المعصومون هم خلفاءه وأبواب علمه وأحد الثقلين الذين خلّفهم الله في أمته، فالتعريف بالله يأتي من خلال آل بيته الطبيين الطاهرين المنتجبين، وقد أرشدنا الرسول إلى لزوم أتباع العترة، ومعناه أن الابتعاد عنهم هو ابتعاد عن النبي والعترة والإسلام، وهو عين الضلالة والهلكة، لأنه لا هدى إلا بالقرآن والنبي والعترة ، فعلى مع القرآن والقرآن مع على ، لا يفترقان حتى يردا على الحوض ".

فالسوال: لِمَ أعاد رسول الله عَلَيْوَاللهُ جملة: «والقرآن مع عليّ» بعد أن قال: «عليّ مع القرآن» أو هل قالها تكرارا دون مغزى؟

حاشا أفصح من نطق بالضاد من التكرار عبثا! فهو عَلَيْوَاللهُ أراد أن يرشدنا إلى أنّ المقرون ليس أقلّ رتبةً من المقرون به ، فهما الثقلان اللّذان تركهما رسول الله فينا ، وهما مُتعادلان مكانةً وقيمةً .

١ - النساء: ٥٩.

٢ – المائدة : ٥٥ .

٣- الروم: ٣٠.

٤ - تفسير القمى ٢: ١٥٥.

٥- المستدرك على الصحيحين ٣: ١٢٤ قال: صحيح ولم يخرجاه ، الجامع الصغير ٢: ١٧٧ كنز العيّال ١١: ٢٠٣.

٦ - المستدرك على الصحيحين ٣: ١٣٤/ ٢٦٧ ، المعجم الأوسط ٥: ١٣٥/ ٤٨٨٠.

بل إنّ مكانة أمير المؤمنين ووصيّ خاتم المرسلين أعظم من مكانة سائر الأنبياء فضلا عن الملائكة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أنّ الله سبحانه قال لأبى الأنبياء إبراهيم عليّ هي هي هي هي هي الأنبياء إبراهيم عليّ اليّ في في الله فقد قال: «لو كُشف لي الغطاءُ ما ازددتُ قلبي المام علي عليه المقام الأعلى والمرتبة السانية، وقد بين الإمام مكانته من رسول الله في قوله:

«... ولقد كان يُجاور في كلّ سنة بحراء ، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيتٌ واحدٌ يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله عَلَيْوالله ، وخديجة وأنا ثالثها ، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشمّ ريح النبوّة ، ولقد سمعتُ رنَّة الشيطان حين نزل الوحي عليه عَلَيْوالله فقلت: يا رسول الله ، ما هذه الرنّة ؟ فقال : هذا الشيطان قد أيس من عبادته ، إنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ، إلا أنّك لست بنبيّ ، ولكنّك لوزير ، وإنّك لعلى خير ...»

ألا تدلّ هذه النصوص على قرب رسوله وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب من الله وأنّ زيارتها هي ممّا يجبّه الله ورسوله ؟!

وكذا هو حال الصدّيقة فاطمة الزهراء عَلَيْكُ الّتي أوقف الله رضاه على رضاها فإن إيقاف الله جلّ جلاله رضاه على رضا إنسان هو دليل على عصمته ، إذ كيف يُعقل أن يتعلّق رضا الله تعالى وغضبه برضا وغضب شخصِ غير معصوم ؟!

١ – البقرة: ٢٦٠.

٢ - تفسير أبي السعود ١ : ٥٦ ، ٤ : ٤ ، الصواعق المحرقة ٢ : ٣٧٩ ، حاشية السنديّ ٨ : ٩٦ ، المناقب لابن شهر آشوب ١ : ٣١٧ ، والفضائل لابن شاذان : ١٣٧ .

٣ - نهج البلاغة الخطبة ٢: ١٥٧ ، الخطبة ١٩٢ .

٤ - تهذيب الكمال ٣٥: ٢٥٠ ، الإصابة ٨: ٥٦ ، عو الى اللئالي ٤: ٩٣/ ١٣٢.

وكذا هو حال السبطين الحسن والحسين وسائر الأئمة عليه فهم جديرون بالزيارة ، لأنهم أبناء رسول الله ومن خلفاه الاثني عشر ولأن الشريعة لا تبقى إلا بهم ، لأن رسول الله وآل بيته هم وحدة واحدة ويشير إليه قوله عَليه والله على الصلاة البتراء بل قولوا: اللهم صل على عمد وآل محمد وآل محمد» و « حسين مني وأنا من حسين» و «أنا و على أبوا هذه الامة» و «أنه منى وأنا منه» و «فاطمة أم أبيها» و «اذكركم بأهل بيتى ، اذكركم بأهل بيتى ، اذكركم بأهل بيتى ، اذكركم بأهل بيتى ، اذكركم بأهل بيتى ، وحدة الملاك بين الرسول وأهل بيته.

فزيارة النبيّ الأكرم والأنوار الطاهرة من آله هي من صميم الدين، والهدف من وضع هذه الرسالة هو تعريف المؤمن بمكانتهم الربانية على الحدود التي استلهمناها من مدرستهم، وهي تأملات ولائية كانت لنا في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع دفع لبعض الشبهات المطروحة حول الزيارة.

إذن الزيارة العارفة لا تتحقق إلا بالمعرفة الكاملة بالله وبرسوله وبأوصيائه، ففي مختصر بصائر الدرجات: عن النبي عَلَيْوَاللهُ قوله: يا علي ما

١ - انظر صحيح مسلم ٣: ١٤٥٢ ، المستدرك على الصحيحين ٣: ١٥٨٦/٧١٥ ، و جاء عن القاضي النعمان في شرح الأخبار ٣: ١٢٨٢/٤٠٠ لن تهلك هذه الامّة حتّى يليها اثنا عشر حليفة كلهم من اهل النبي عَلَيْمِواله.

٢ - الصواعق المحرقة: ١٤٦.

٣ - مسند احمد ٤: ١٧٢ سنن ابن ماجة ١: ١٥ / ١٤٤.

٤ - كمال الدين: ٢٦١/ ٧ العيون ٢: ٨٥/ ٢٩ وانظر الروضة لابن شاذان: ١٣١.

٥ - مسند احمد ٥: ٣٥٦ المعجم الكبير ١: ٣١٨ / ٩٤١ كنز العيّال ١٤٤ / ٣٦٤٤٩.

٦ - المعجم الكبير للطيراني ٢٢: ٣٩٧ الاستيعاب ٤: ١٨٩٩.

عرف الله إلا أنا وأنت ، وما عرفني إلا الله وأنت ، وما عرفك إلا الله وأنا . وفي كتاب سليم بن قيس: يا علي ما عرف الله إلا بي ثم بك ومن جحد ولا يتك جحد الله ربوبيته .

و قد روى الحاكم النيسابوري والسيوطي عن ابن مردويه، عن أنس بن مالك و بريدة: قالا: قرأ رسول الله عَلَيْطِلْهُ هذه الآية : ﴿ فِي بُيوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنَ مَالك و بريدة: قالا: قرأ رسول الله عَلَيْطِلْهُ أَن بيوت هذه؟ فقال : بيوت الأنبياء، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله هذا البيت منها – لبيت علي و فاطمة – قال: نعم من أفاضلها.

وعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه أنه قال: «هي بيوت الأنبياء، وبيت على منها» °.

وذكر ابن البطريق في «خصائص الوحى المبين» قول الباقر عليه لقتادة: ويحك أ تدرى أين أنت؟ بين يدى ﴿ بُيوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرُفَعَ وَيُذُكّر فيها المُمُه يُسَبّح لَهُ فِيها بِالغُدُو وَ الآصالِ رِجالُ لا تُلهيهم تِجارَةٌ وَ لا بَيعُ عَنْ فِيها بِالغُدُو وَ الآصالِ رِجالُ لا تُلهيهم تِجارَةٌ وَ لا بَيعُ عَنْ فَيْها بِالغُدُو وَ الآصالِ رِجالُ لا تُلهيهم تِجارَةٌ وَ لا بَيعُ عَنْ فَيْها بِالغُدُو وَ الآصالِ رِجالُ لا تُلهيهم تِجارَةٌ وَ لا بَيعُ عَنْ فَيْهَ وَ إِيتاءَ الزّكاةِ ﴾ فأنت ثمّ، ونحن أولئك. أ

١ - مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلى: ١٢٥.

۲ - کتاب سلیم بن قیس : ۳۷۸.

٣ – النور: ٣٦.

٤ - شواهد التنزيل ١: ٣٣ - ٥٣٥ / ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، الدر المنثور ٦: ٢٠٣، تفسير الثعلبي
 ٧: ٧٠١. وانظر تفسير فرات الكوفي ٢٨٦ / ٣٨٦، وبحار الأنوار ٢٣: ٣٢٥ – ٣٢٨، وشرح إحقاق الحق ٣: ٥٥٨، ٩: ١٣٧، ١٤: ٢٤٤، ١٨: ٥١٥، ٢٠: ٧٣ و العمدة لابن البطريق: ٢٩١. والحديث في الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان بن جبرئيل: ٤٢ عن ابن عباس.

٥ - تفسير القمى ٢: ١٠٤، بحار الأنوار ٢٣: ٣٢٧/ باب رفعة بيوتهم المقدسة ... / ٦.

٦ - خصائص الوحى المبين: ١٨ - ١٩.

وعليه فالتوحيد الصحيح لا يتحقق إلا عن طريق أهل البيت، كما لا يمكن الاهتداء إليه إلا بواسطة هذا السراج والشعار والعلامة.

فكثيراً ما يسمع المسلم بعظيم أجر زياراتهم ولا يدري سبب وعلّة هذا التأكيد عليه ، فهو يزورهم تعبّداً بتلك الروايات ، راجياً مثوبة ربّ العالمين .

فلو عرف الحكمة والسبب لضوعف أجر زيارته ، ولدخل ضمن «من زارهم عارفاً بحقهم وجبت له الجنّة» ، لأنّ من زارهم – وخصوصاً لزوار الإمام الحسين – فقد حفّته و تلقته الملائكة بالبشارة وشهدت له بالموافاة عند ربّ العالمين ، فلا يزور الحسين عليه ولا أستقبلته الملائكة ، ولا ودّعه مودّع إلاّ شيّعته الملائكة ، ولا مرض زائر الحسين إلاّ عادوه ، و لا مات إلاّ صلّوا على جنازته ، و استغفر واله بعد موته .

وأن الله يخرج زائر الحسين بسبب زيارته من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ، وانّ الله يخرج زائر الحسين بسبب زيارته من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ، وانّ اللائكة تشيّعه في مسيره إلى الزيارة ، وترفرف على رأسه بأجنحتها ، وتستغفر له ، وتمسح وجوه المؤمنين بأيديهم وتصافحهم و أن الله يوكّل أربعة آلاف ملك من الملائكة يصلّون على زائر الحسين حتّى يوافي قبره وأن

١ - كامل الزيارات: ٤٤٤ و ٤٤٧ ، بحار الأنوار ٤٥: ١٨٢، مستدرك الوسائل ١٠: ٢٢٩ و٥٥.

٢ - كامل الزيارات: ٢٤٢ ، بحار الأنوار ١٠١: ١٠.

٣ - انظر الكافى ٤ : ٥٨١ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٢٥٥.

٤ - أمالي الطوسي : ٤١٤ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٣٥٥ و ٤٨٥ ، جامع أحاديث الشيعة ١٢ : ١١.

٥ - بحار الأنوار ٤٥ : ٢٢٤.

٦ - انظر نور العين في المشي إلى زيارة الحسين: ١٢٤.

٧ - وسائل الشيعة ١٠: ٢٤٦.

٨ - كامل الزيارات: ١٧٦ ، بحار الأنوار ٤٥: ٢٢٤.

٩ - كامل الزيارات: ٣٧٤ ـ ٣٧٧ ، بحار الأنوار ١٠١ : ١٦٣ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٢٩٩.

الله يكتبه في أعلى عليين ' ويكون من الصديقين ' وبمنزلة من زار الله في عرشه'.

كلّ ذلك وأنّ الله وراء قضاء حوائج العبد، وكفاية ما أهمّه من أمر دنياه و آخرته ، وأنّه ليجلب الرزق عليه ويخلف عليه ما أنفق بكل درهم عشرة آلاف من الدراهم .

ولا استبعاد في كل ذلك ، لان الزائر العارف المشتاق لا يبخل من تقديم يده ورجله ونفسه قرباناً في سبيل الله ، فهو بعمله هذا يزلزل عرش الظالمين، ويكون عمله ذلك هو امتداد لصراع الحق مع الباطل وامتداد لضربة علي ومبارزته لعمرو بن عبد ود العامري يوم الخندق .

فلولاضربة عليّ لانتصر المشركون، ولمزَّقوا القرآن ، ولقتلوا التوحيد والنبوة والقيم والمثل، وقد بقيت آثار تلك الضربة بواسطة أولاده الطاهرين عليها وشيعتهم تأتي أكلها كلّ حين بإذن ربهم.

والزائر العارف المشتاق يكون بعمله قد دافع عن القيم ، وعن المظلومين والشهداء ، وبنى التاريخ الصحيح ، ولولا اصراره لاستحلَّ الطغاةُ محارمَ الدين ، ولمسخوه كما أراد يزيد عليه لعائن الله تعالى أن يفعله بالشريعة، ولفقدت النبوة معالمها ، ولانسلخت قدسية القرآن ، فالزيارة العارفة هي

١- كامل الزيارات: ٢٧٩/ ٤٣٩ ، ثواب الأعمال: ٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٩٤٩٢ ١٠ . ١٩٤٩٢ .

۲ - كامل الزيارات: ۱۷۲/۱۷۷.

٣ - كامل الزيارات : ٢٦/٤٨ ، امالي الصدوق : ٥٤٥/ ٧٢٨.

٤ - كامل الزيارات : ٢٦٧ ، جامع احاديث الشيعة ١٢ : ٣٥٥.

٥ - وسائل الشيعة ١٤ : ٢٤٢.

٦ - المستدرك على الصحيحين ٣: ٣٤/ ٤٣٢٧ ، تفسير الرازي ٣١: ٣١ ، تاريخ بغداد ١٣:
 ١٨، وفيه لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضل من عمل امّتي إلى يوم القيامة.

الَّتي بدّدت أحلام كُلِّ الطغاة:

يريد المشركون ليطفئُوهُ ويأبَى الله إلا أن يتمّه

وبذلك يكون عمل الزائر هو من آثار عمل الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّ يوم الخندق. وأعمال المجاهدين في صدر الإسلام، وهذا ما تراه وهو يخاطب مواليه وعلى رأسهم رسول الله عَلَيْوَاللهُ فيقول في زيارته له عَلَيْوَاللهُ :

أشهد انّك قد بلّغت رسالات ربك ، ونصحت لأمّتك ، وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك اليقين ، وأدّيت الّذي عليك من الحق، وأنّك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين ، فبلغ الله بك أفضل عمل المكرمين .

ويقول في زيارة أخرى:

أشهد انّك قد نصحت لأمّتك وجاهدت في سبيل الله... نم

كما نراه يقول في زيارته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب التََّلَاِ مخاطباً له بقوله:

أشهد انّك قد أقمت الصلاة ، وآتيت الزكاة ، وأمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكر ، واتّبعت الرسول ، وتلوت الكتاب حقّ تلاوته ، ووفيت بعهد الله ، وجاهدت في الله حقّ جهاده ، ونصحت لله ولرسوله ، وَجُدْتَ بنفسك صابراً مجاهداً عن دين الله ، مُوقِياً لرسوله ، طالباً ما عند الله ، راغباً فيها وعد الله من رضوانه ، مضيت للّذي كنت عليه شاهداً وشهيداً ومشهوداً، فجزاك

١ - انظر مصباح المتهجّد : ٧٠٩.

۲ - الكافي ٤ : ٥٥/ ٣.

الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاء ' .

ويقول في زيارة أئمة البقيع:

أشهد أنَّكم قد بلّغتم ، ونصحتم ، وصبرتم في ذات الله ، وكُذَّبْتُم وأُسيءَ إليكم فعفوتم ً.

ويقول في زيارة الإمام الحسين عليه المروية في الكافي - :

أشهد أنَّك قد بلُّغت عن الله ما أمرك به ، ولم تخش أحداً غيره، وجاهدت في سبيله ، وعبدته صادقاً حتى أتاك اليقين...".

كلُّ هذه النصوص تشير إلى الاهتمام بعنصر التضحية والجهاد عند الرسول والأئمة ، وأن زيارتنا لهم جاءت تقديراً لما بذلوه من جهد في سبيل الدعوة الإسلامية بكل ما أُوتوا من قوة، صابرين في ذات الله، مجاهدين عن دين الله، موقين رسول الله عَلَيْ الله بأنفسهم، طالبين ما عند الله، كل ذلك وهم يتحملون إساءة الجاهلين ، وتكذيب المغرضين كسباً لرضى رب العالمين.

نعم ، إنّ زيارة الأئمّة المُسِّلامُ سيكون لها بالغ الأثر لو قرنت بالمعرفة والعلم والشهادة بأنّ أولئك الصفوة هم أصحاب المقام المحمود عند الله عزّ وجلّ. فالزائر، وإنّ كان بزيارته يحصل على ما رجاه من الله بقضاء الحوائج

والمثوبة ، ويكون عمله – من خروجه من البيت إلى رجوعه إليه - في طاعة الله و عبادته .

لكنِّ هذا وحده لا يفيد ، بل عليه أن يعرف أمامه حق معرفته ، وأن عليه اداء ما فرض الله عليه من حقوق لهم في كتابه ، وأن زيارتهم هو تطبيق لذلك

١ - تهذيب الأحكام ٦ : ٢٦/ ٥٣.

٢ - مصباح المتهجّد: ١٣١٧/٧٩٧.

٣ - الكافي ٤ : ٧٥/ ١.

الأمر الإلهي من المودة لهم والتعاهد لقبورهم ، خصوصاً لما يقف على سعي الآخرين في إماتة هذا السراج والنور الوهاج ، إذ يجدّون أن يطفئوا نور الله ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره .

فجاء في الندبة الرائعة – التي وجهها إمام البلاغة علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة الزهراء إلى ابن عمّه رسول الله عَلَيْوَاللهُ ، حيث أرسل دموعه على خدّيه وحوّل وجهه إلى قبر رسول الله عَلَيْوَاللهُ – قال فيها قال:

سلام عليك يا رسول الله سلام مودّع لا سئم ولا قال ، فإن أنصرف فلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء ظن بها وعد الله الصابرين ، والصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماً ، واللبث عنده معكوفاً ، ولأعولت إعوال الثكلي على جليل الرزية ، فبعين الله تدفن ابنتك سراً ... ولم يطل العهد ، ولم يخل منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى ، وفيك أجمل العزاء ، وصلوات الله عليك وعليها ورحمة الله وبركاته '.

وفي هذه الندبة التصريح بأنّ المستولين قللوا أو حاولوا التقليل من شأن الرسول عَلَيْوَاللهُ وأهل بيته ، وذلك بعد وفاته مباشرة ولما يخلق الذكر ، وأنّ أمير المؤمنين علياً لو استطاع لجعل مقام رسول الله في محلّه الرفيع الذي وضعه الله فيه ، لكنّ الظروف القاسية التي كانت محيطة به لم تتح له الفرصة ، فقلّ ذكر النبي عند من اشتغلوا بمشاغل الدنيا وتركوا النبي وذكره أو كادوا ، وهذا مما جعل الإمام يقول : لجعلت المقام عند قبرك لزاماً ، واللبث عنده معكوفاً .

١ - مصنفات الشيخ المفيد ١٣ : ٢٨١ - ٢٨٢ المجلس ٣٣ ح ٧، أمالي الطوسي : ١١١٠ الكافي ١
 ١ - مصنفات الأمامة : ١٣٨ .

إذن زيارة المعصومين هي طريق إلى نيل رضا الله تعالى وثوابه ، ولو تأمّلت في آدابها لرأيتها تؤكّد على التوحيد ولزوم القول مائة مرّة «الله أكبر» عند الدخول ، والقول: «بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملّة رسول الله ، اللهمّ اغفر لي وارحمني وتُبْ عَلَيّ إنّك أنت التوّاب الرّحيم» ، وهذا يعني بأن الزيارة فيها الشهادات الثلاث: لله بالتوحيد ، وللرسول بالنبوّة ، ثمّ الإقرار أخيراً بالإمامة والولاية لآل البيت عليها في والطلب من الله بحقّ تلك الذوات الطاهرة غفران الذنوب وقضاء الحوائج .

فإنّ الإتيان بهذه الأُمور "كمقدّمة للزيارة لها دلالاتها ، حيث إنّها تصقل النفوس وتُعِدُّها لطاعة الله ، وهي تعني أيضاً: بأن الأئمة المهلي كانوا هادفين في بيان آداب الزيارة ، لأن فيها دفع لشبهات المفترين القائلين بأنّ الشيعة - نستجير بالله - يعبدون أئمّتهم من دون الله عزّ وجلّ.

إذن الزيارات هي إحدى مواطن ذكر الله وهي تربطنا بالله وكتابه وأنبياءه ورسله، فهي كالمساجد وبيوت الله التي نصلي ونعبد الله فيها، وهي ليست بأقل من الأماكن المقدسة والآثار المتبركة للنبي عَلَيْمُولِهُ الّتي كان يتبرك بها الصحابة.

فالزيارة هي مدرسة تُعلّمنا المفاهيم الإسلاميّة الأصيلة كالتوحيد والنبوّة والإمامة.

كما أنها تحكّم فينا الروح العالية والقيم الأخلاقيّة كالصبر والإيثار والتأسّي

١ - انظر على سبيل المثال زيارة الحسين في إقبال الأعمال ٣ : ١١/ فصل ٥٣ و زيارة المهدي عج
 في مصباح الكفعمي : ٤٩٥ و غيرها.

٢ - انظر مصباح المتهجّد: ٧٤١ في زيارة أمير المؤمنين ، و كامل الزيارات: ٥١٤ و عيون أخبار الرضا ١٤ : ٣٠٠/ ٨٨ في زيارة الرضا المثيلاً.

٣ - الإيهان بالله وبرسوله و....

بالقدوة ، لأن الأئمة جاءوا لتطهير أنفسنا من الشرك والنفاق والفساد والخيانة ، ونحن حينها نخاطبهم بتلك المفاهيم نريد أن نقول لهم : أن زيارتهم هي تأتي «طيباً لخلقنا ، وطهارةً لأنفسنا ، وتزكيةً لنا ، وكفّارةً لذنوبنا» .

فالزائر بعباراته تلك يريد أن يقول للإمام: جئناك كي نُبايعك و نُبايع القيم والمُثُلَ الّتي قُتلتَ من أجلها: «أشهد أنّك أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، واتبعت الرسول وجاهدت في الله حقّ جهاده، ...» ٢.

كما أنّا نرى الزائر يدعو بدعاء أهل الجنّة حين دخوله المشهد الشريف فيقول: «الحمد لله الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله» ". وفي هذا معنا عظيم.

أجل أن بحثنا لم يكن أن الزيارة فقد بل هو بحث عما يدعونا إلى الزيارة، وهو الارتباط بالقيم وأعظمها الإيهان بالله وبرسله وكتبه ونحن ننقل بعض النصوص من تلك الزيارات الكثيرة الواردة في الإمام الحسين بن علي عليه النافي كي نوقف الآخرين على عمق التوحيد الموجود فيها الزيارات، وأتما تنفي الشرك من أساسه و تثبت دعائم الدين ومفاهيمه وليست كما يقوله الآخرون عنا بأننا مشركون.

• فعن أبي عبد الله الصادق عليه قال : إذا أتيتَ قبر الحسين فائت الفُرات واغتسل بحيال قبره ، وتوجَّه إليه وعليك السَّكينة والوَقار ، حتّى تدخل الحائر مِن جانبه الشرقيّ ، وقُلْ حين تدخله :

١ - من لا يحضره الفقيه ٢: ٦١٣ ، من الزيارة الجامعة.

٢ - الكافي ٤: ٥٧٠ ، كامل الزيارات: ٩٨.

٣ - كامل الزيارات: ٩٦ ، من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٨٨.

«السَّلامُ عَلَى مَلائِكَةِ الله المُقرَّبِين ، السَّلامُ عَلَى مَلائِكَةِ الله المُنْزَلِينَ ، السَّلامُ على ملائِكَة الله المُسَوِّمينَ ، السَّلامُ على ملائِكَة الله المُسَوِّمينَ ، السَّلامُ على مَلائِكَة الله المُسَوِّمينَ ، السَّلامُ عَلَى مَلائِكَةِ الله الَّذينَ هُمْ في هذا الحائِر بإذْنِ الله مُقِيمونَ » .

فإذا استقبلت قبر الحسين عليه فقل:

«السَّلامُ عَلى رَسُولِ الله ، صَلَى الله عَلى مُحَمَّدٍ أمينِ الله عَلى رُسُلِهِ ، وَعَزائِمِ أَمْرِهِ ، الخاتِمِ لِمَا سَبَقَ ، وَالفاتِحِ لِمَا اسْتُقْبِلَ ، وَالْمُهْمِنِ عَلى ذلك كُلِّهِ ، والسَّلامُ عَلَيه وَرَحمةُ الله وَبَرَكاتُهُ » .

## ثم تقول:

«السَّلامُ عَلَى أمير المؤمِنينَ عَبْدِكَ وَأَخِي رَسُولِكَ ، الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ ، وَجَعَلْتَهُ هادِيا لَمِنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ ، وَالدَّليلَ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسالاتِكَ ، وَدَيّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَفَصْلِ قَضائِكَ بَين خَلْقِكَ ، وَاللَّهِكَ ، وَدَيّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَفَصْلِ قَضائِكَ بَين خَلْقِكَ ، وَالْهَيْمِنِ عَلَى ذلك كُلَّهِ ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَرَحَةُ الله وَبَرَكاتُهُ ، اللهم صلِّ عَلَى ذلك كُلَّهِ ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَرَحَةُ الله وَبَرَكاتُهُ ، اللهم صلِّ على الحسنِ بْنِ عَلِي عَبْدِكَ وَابْنِ رَسُولِكَ ، الَّذي انْتَجَبْتُهُ بِعِلْمِكَ ...

إلى آخر ما صلّيت على أمير المؤمنين ـ ثمَّ تسلّم على ـ الحسين وسائر الأئمّة كما صَلّيتَ وسَلَّمتَ على الحسن بن عليٍّ ، ثمَّ تأتي قبرَ الحسين عليُّا فتقول:

«السَّلامُ عَلَيْكَ يا أبا عبد الله ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الله ، صَلَّى الله عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الله ، صَلَّى الله عَلَيْكَ يا أبا عَبْدِ الله ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ الله ما أَمَرَكَ بِهِ ، وَلَمْ تَخْشَ أَحَدا غَيرَهُ ، وَجاهَدْتَ في سَبيلهِ ، وَعَبَدتَهُ صادِقا مُحْلِصا حتّى أتاك اليقينُ ، أشهَدُ أَنَّكُمْ كَلِمَةُ سَبيلهِ ، وَعَبَدتَهُ صادِقا مُحْلِصا حتّى أتاك اليقينُ ، أشهَدُ أَنَّكُمْ كَلِمَةُ

١- في الكافي ٤: ٥٧٢ (وابن الّذي انتجبته بعلمك».

التَّقوى ، وَبابُ الهُدى، وَالعُرْوَةُ الوُثْقى ، وَالْحُجَّةُ عَلَى مَنْ يَبْقى ، وَالْحَجَّةُ عَلَى مَنْ يَبْقى ، وَمَنْ تَحْتَ الثَّرى ، أَشْهَدُ أَنَّ ذلكَ لَكُمْ سابِقٌ فيها مَضى ، وَذلِكَ فاتِحٌ فيها بَقي...» \

فها هي جُمَلُ وعبارات الزيارة، وكلّها تنفي الشرك وتؤكّد التوحيد، وأن مفاهيم النّبوّة، والإمامة، والسلام على الملائكة، وكلها مفاهيم مقدسة دعا إليها الله في كتابه.

• ومثل ذلك مروي عن أبي سعيد المدائنيّ قال:

دخلت على أبي عبد الله عليه فقلت: جُعلت فداك آي قبر الحسين عليه وقال: نَعَم يا أبا سعيد ائت قبر الحسين عليه أطيب الطّيبين وأطْهَرِ الطَاهرين وأبر الأبرار، وإذا زُرْته يا أبا سعيد فسبِّح عند رأسِه تسبيح أمير المؤمنين عليه ألف مرَّةٍ، وسبِّح عند رجليه تسبيح فاطمة الزَّهراء عليه الف مرَّة، ثمّ صَلِّ عنده ركعتين تقرأ فيها: «يس» و «الرَّحمن»، فإذا فعلت ذلك كتب الله لك ثوابَ ذلك إن شاء الله تعالى، قال: قلت: جعلت فداك علمني تسبيح علي وفاطمة عليه الله تعالى، قال: نعَم يا أبا سعيد:

تسبيح علي النَّهِ : «سُبحانَ الَّذي لا تَنْفَدُ خَزائِنُهُ ، سُبحانَ الَّذي لا تَبيدُ مَعالِمُهُ ، سُبْحانَ الَّذي لا يُشْرِكُ أَحَدا في مَعالِمُهُ ، سُبْحانَ الَّذي لا يُشْرِكُ أَحَدا في حُكْمِهِ، سُبْحانَ الَّذي لا انْقِطاعَ لُِدَّتِهِ ، سُبْحانَ الَّذي لا انْقِطاعَ لُِدَّتِهِ ، سُبْحانَ الَّذي لا انْقِطاعَ لُلَّتِهِ ، سُبْحانَ الَّذي لا إلهَ غُيرُهُ» .

وتسبيح فاطمة عَلَيْهَا : «سُبْحانَ ذي الجَلالِ الباذِخِ العَظيمِ ، سُبْحانَ ذِي العَظِيمِ اللهُ الفاخِرِ القَديمِ ، سُبْحانَ ذِي البَهْجَةِ العَزِّ الشَّامِخِ المُنيفِ ، سُبْحانَ ذِي البَهْجَةِ

۱ - كامل الزيارات : ٣٦٧ ـ ٣٦٩/ ٦١٩.

والجَهَاكِ ، سُبْحانَ مَنْ تَردَّى بالنُّورِ وَالوَقارِ ، سُبْحانَ مَن يَرى أَثَرَ الَّنَمْلِ في الصَّفا ، وَوَقْعَ الطَّيرِ في الهَواءِ» . .

فأسال المستشكل على الزيارة ومَن يراها بدعة ، هل يرى في هذه التسبيحات معنى شركيّا ؟!

بل هل يمكن أن يعد من وُفِّقَ لأداء هذه التسبيحات ـ والّتي قد تطول بأذكارها لساعات ـ مشركاً ؟!

ألم يكن في هذه الآداب تسبيح وتمجيد وتحميد وطاعةً لله عزّ وجلّ ؟

نعم، إنّ فيها مفاهيم ومعاني أصيلة موجودة في القرآن كالنبوة و الإمامة وهما تهدمان بناء مدرسة الحكّام أمويين كان أم عباسيين، وتجعل حكوماتهم في مهبّ الريح العاصف، لذلك تراهم يحاربون الزيارة وخصوصاً زيارة أبو الأئمة الإمام الحسين عليها محاولين القضاء عليها بقطع الأيدى والأرجل وما شابه ذلك، وبث الشبهات عليها والدعايات ضدها.

إنّ الزيارة تضع النقاط على الحروف ، وتبيّن من هم الأئمّة المنصوبون من قبل الله عزّ وجلّ ، وفي المقابل تضرب ادعاءات كلّ المدّعين و المتسلطين على رقاب النّاس ، فهي مدرسة في الولاء والبراءة، والزيارة هو النص المقدس لتلك المدرسة .

كيف لا يكون كذلك والأئمة هم عِدْلُ الكتاب ، وهم كالكعبة المنصوبة المشرفة، يأتيها النّاس ولا تأتي هي أحدا ، فمن زارهم فقد وَفى بها عاهد الله عليه، وجدّد في زيارته بيعته لهم.

كما أنَّ الحجر الأسود يد الله في الأرض فمن زاره وصافحه فكأنَّما صافح

۱ - كامل الزيارات: ۳۸۴ ـ ۳۸۵/ ۱۳۳.

يد الله و بايع الله عزّ وجلّ '.

فالبيت الحرام سمّى بيتا ونسب إلى الله بالحجر والطين ، مع أنّ الله لا يحل ولا يسكن فيه.

ولقّب عيسى بـ «روح الله» أ ، وموسى بـ «كليم الله» أ ، وابراهيم بـ «خليل الله» أ ، و آدم بـ «صفي الله» فمع صحّة هذه الألقاب لهم فلهاذا لايقال لرسول الله : «جنب الله» و «أمين الله»، ولأمير المؤمنين عليّ بن أبى طالب «عين الله» و «أذن الله» ، وللحسين بن علي «ثار الله» و ... ؟ والله قد تكفل أمر زائر الحسين من خروجه من البيت حتّى رجوعه إليها:

فعن الحسن بن راشد ، عن أبي إبراهيم عليه ، قال: من خرج من بيته يريد زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه وكل الله به ملكاً فوضع إصبعه في قفاه ، فلم يزل يكتب ما يخرج من فيه حتى يرد الحائر ، فإذا دخل [خرج - خ ل] من باب الحائر وضع كفه وسط ظهره ثم قال له: أمّا ما مضى فقد غفر لك ، فاستأنف العمل .

١ - كنز العمال ١٤: ١٠٦ عن ابن عباس.

٢ - لقوله تعالى في سورة البقرة: ٨٧ و ٢٥٣ ﴿ وَآتَينا عيسى بِن مَريَم البيناتِ وأَيّدناهُ بِروح المقدس ﴾. وفي سورة المائدة: ١١٠ ﴿ أُذكرْ نِعمَتي عَلَيكَ وَعَلَى واللّاتِكَ إِذْ آيّدْتُكَ بِروحِ القُدُس ﴾. وسورة النساء: ١٧١ ﴿ إِنّم المسيحُ عيسى بِن مَريَم رَسول الله وَكَلِمَته ألقاها إلى مَريَم وَروحٌ مِنهُ ﴾.

٣ ـ لقوله تعالى في سورة النساء : ١٦٤ ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكَلَّيهًا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَلَّمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمُهُ رَبُّهُ ﴾ ...

٤ ـ لقوله تعالى في سورة النساء : ١٢٥ ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ أَبِرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾.

٥ - لقوله تعالى في سورة آل عمران : ٣٣ ﴿ إِنَّ الله اصطَفَىٰ آدَمَ وَ ... ﴾.

۲- كامل الزيارات: ۲۸/۲۸۹، بحار الأنوار ۹۸: ۲۷/۲۰، مستدرك الوسائل ۱۰: ۲٤۸
 ۱۱۹٤٥، جامع أحاديث الشيعة ۱۲: ۳۲۰/۳۹۰.

أنا لا أهدف في محاولتي هذه البحث عن الزيارة كلاميّاً ، وهل هي مشروعة أم لا؟ بقدر ما أرجو من بحثي هذا بيان النكات المعرفيّة في فلسفتها، والأُصول القرآنيّة الّتي استندت عليها هذه الشعيرة المهمة.

فإني قد بحثت هذه الأُمور كقواعد عامة واسس عقلية أو عقلائية مقبولة للجميع في نقاطٍ مترابطةٍ ارتباطاً وثيقاً، لا يمكن الخدش فيه لا عقلاً ولا شرعاً، لأن الواحدة منها تأخذ بعضادة الأخرى حتى توصله إلى تبنيها والاعتقاد مها.

إذن عرفان الزيارة متوقفة على توضيح مفاهيم معرفية كثيرة موجودة فيها لابد من كشفها وفتحها ، كالإمامة ، والشفاعة والتوسل ، وجواز طلب الحوائج بواسطتهم من الله إلى غيرها من الأمور العقدية التى تتضمنها الزيارات، فإن معرفة هذه الأمور والوقوف على أدلّتها من القرآن والسنة دخيلة في الحصول على الزيارة العارفة .

مع التأكيد على أن الزيارة جاء امتثالاً لأمر الله '، وأمر رسوله عَلَيْواللهُ، وأنه من الوفاء للعهد الذي أخذوه على أنفسهم كها في رواية الإمام الرضا '.

وقد أوليت أهميةً لبحثي هذا لكثرة المناسبات والزيارات الموجودة في العتبات المقدسة ولاسيها العراق، وخصوصاً زوار قبر الإمام الحسين عليها ولزوم الاستفادة من تلك المناسبات لتثقيف عامة المؤمنين ونشر الوعي الديني بينهم.

ولدور الآخرين من أعلام الدين في بث السموم والسعي لمحاربة هذه الشعيرة ، وذلك لمعرفتهم أهداف الأئمة من الدعوة إليها، و أن تلك

١ – كآية المودّة.

٢- المزار للمفيد: ٢٠١.

الزيارات تدعوا الناس إلى التلاحم ، والتخلّق بالأخلاق الحسنة ، وطلب رضى الله تعالى.

فإني أوليت الكتابة في هذا الموضوع اهتهاماً أكبر وقدمته على بحوثي الأُخرى رغم كثرة مشاغلي ، وذلك لوجود شبهات كثيرة حولها، ولعدم وجود رسالةٍ معرفيّة ولو صغيرة – على حدّ علمي – توضّح للزائر كيف يمكنه أن يكون عارفاً بحق أئمته.

نعم ، توجد بحوث ولائية موسّعة ومتفرّقة للأعلام في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، وزيارة أمين الله ، وزيارة وارث ، والزيارة المطلقة للإمام الحسين عليه ، وغيرها من الزيارات ، لكنها لم تُبْحَث كما أردت بحثها هنا على شكل نقاط سريعة وفي إطار قواعد عقلية وشرعية يقبلها الجميع .

فإنّ ما قدّمته في هذه الوجيزة هو تأمّلات ولائية في آية المودّة وارتباط ذلك مع آية التطهير وآية المباهلة وآية البلاغ ، فإن ربط هذه الآيات الأربعة فيها بينها يفيدنا للتعريف بمكانة الرسول الأعظم عَلَيْوَاللهُ والأئمّة عليهم السلام ولزوم زيارتهم أحياءاً كانوا أم أمواتاً ، وهو بيان لتسلسل منطقي وعقلى ملحوظ بين هذه الآيات ، فكل واحدة منها توضّح الأخرى منها ، وقد وقفت عليها في ليالي شهر رمضان عام ١٤٣٣ هـ ، ليالي الذكر والدعاء والصلاة وشرعت بالكتابة فيها في تلك الليالي والأيام ، أردتها أن تكون رسالة هادفة في التعريف بالزيارة العارفة .

وإليك الآن بعض الأسس الفكريّة الّتي بنيت عليها البحث أذكرها كمقدمة وعلى شكل نقاط ، وهي وإن كانت قد توحي في النظرة الأولى عدم ارتباطها بموضوع الزيارة والأئمة ، لكن بالتدرج في القراءة يقف على ارتباط الأمر وأنّه مدخل جميل إلى الموضوع ، والنقاط هي :

١ ـ ما من عملٍ إلاّ وله أجر .

٢ ـ الأجر على قدر المشقّة .

عمل الرسل من أصعب الأعمال ؛ نظراً لعلمهم الكامل ، وعيشهم
 بين جهّال ، وتكليفهم من قبل الله مباشرة بالأمر الثقيل وهو إبلاغ الرسالة.

٤ - أجر نبينا محمّد عَلَيْهِ هو أعظم من غيره ؛ وذلك لخاتميّة رسالته، وشمولها لجميع متطلّبات الحياة إلى قيام يوم الدين . كل ذلك مع تأكيد الباري على أن يكلّم أمته على قدر عقولهم ، وأمته هي أمة جاهلية لا تفقه شيئاً، فكيف به لهدايتهم .

٥ ـ بيان علّة اختصاص النبيّ بأخذ الأجر من أمّته دون الرسل ، وخطاب الله سبحانه للنبيّ عَلَيْظِلَهُ في آية المودّة بـ ﴿قُلُ ﴾ دون غيره من الرسل.

وأنّ معرفة هذه المنزلة للرسول وآل بيته تُلزمنا زيارتهم في الدنيا ورجاء شفاعتهم في الآخرة، وهذا ما أراد الإشارة إليه الإمام الرضا عليه بقوله: إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم.

٦ ـ بيان الفرق بين المحبّة والمودّة ، ولماذا قال الله سبحانه : ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ وَلَا الله سبحانه : ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ وَلَا اللهُ سبحانه : ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ ال

٧ ـ أمر الله رسوله بأخذ أجرة هدايته للناس من الناس وهذا ما اشارت اليه آية المودّة، وأنّ الله أثاب رسوله بالصلاة عليه في قوله سبحانه وتعالى :
 ﴿ إِنَ اللهَ وَ مَلا بِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبي ﴾ ٢، ورفع ذكره في التشهّد والأذان

١ - الشورى: ٢٣.

٢ - الأحزاب: ٥٦.

، والشفاعة في قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعُنا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ' ومعناه أن ترك زيارته هو بخس لكل تلك الحقوق التي أعطاه الله إياه.

٨ ـ من الوفاء للنبي وللإمام أن نزورهم ، ومن الجفاء ترك زيارتهم ؟ لأنّ ترك الزيارة من قبلنا معناه: أنّا لا نريد أن نسلّم على من صلى عليه الله ورسوله بل نريد أن نقول: بأنا مستغنون عن زيارته في الدنيا و عن شفاعته في الآخرة والعياذ بالله .

9 ـ نحن وضّحنا في هذا الكتاب وجه الترابط بين الآيات التالية : المودّة ، والبلاغ ، والتطهير ، والمباهلة ، وحديث الثقلين ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائكَتُهُ يُصَلّونَ عَلَى النّبيّ ﴾، وغيرها.

1. إنّ زيارة المعصومين من الشعائر الّتي يجب المحافظة عليها ولزوم حفظ حرمتها وعدم المساس بها بل لزوم الترغيب فيها . لأنّ بها ترسخ المفاهيم والقيم ، ومنها يعرج الإنسان إلى الملكوت وفي تلك المشاهد يتوب إلى الله تعالى ، ومن خلالها يأتي الشحن المعنوي للروح والارتقاء به إلى مدارج الكهال.

فم ابحثته هي نقاط أساسية وتعتبر كأصول رئيسية للبحث، ومنها نقاط فرعية توضح الفكرة أيضاً.

فالعارف بمقامات الأنبياء والأوصياء والأولياء يعيش أجواءه المعنوية الخاصة به في تلك المشاهد ولا يهتم بالشكليات والقبب والمآذن الذهبية والزخارف والثريّات والرّخام والحيطان والستائر ، بقدر ما يفكّر في مثوله أمام من نصبه الله علماً لعباده ومناراً في بلاده وجعله سيداً على خلائقه ، فهو

١ - الشرح : ٤ .

يعلم بأنه في بقعة هي مختلف الملائكة وأنّ الملائكة بين ذاهب وعاكف وغادٍ ورائح إليها .

والمؤمن العارف بفضل الزيارة ومكانة المزور قد يُكتب سعيداً بعد أن كان شقياً ، ويدخل في رحمه الله ورضوانه بعد أن كان مطروداً ، ويضحى راجياً بعد أن كان على شفا اليأس.

فعن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله الصادق عليه الله عن الله عن الله الصادق عليه قال: قال: قلت: ما لمن اتى قبر الحسين زائراً عارفاً بحقّه غير مستكبر ولا مستنكف ؟

قال: يكتب له ألف حجّة ، وألف عمرة مبرورة ، وإن كان شقياً كتب سعيداً ، ولم يزل يخوض في رحمهالله عزّ وجلّ .

كما أن لزائر الحسين عليه مقاما وتشريفا عظيما ، بحيث يكون الزائر له بمنزلة الملائكة الحافين بعرش الله، فعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه الله عن زار قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه .

فالمأمول من القرّاء الكرام أن يتأملوا فيها كتبناه ، كي يعرفوا وجه الترابط الحقيقيّ والمعنوى الموجود بين هذه الآيات الاربعة، وأنّها تؤكّد على حقيقةٍ

١ - كامل الزيارات: ٢٧٤/ ٤٢٦ .

٢- كامل الزيارات: ٢٨٢/٢٨٢ . قال الصدوق في أماليه: ١٨٢ وقريبا منه في عيون اخبار الرضا ١: ٢٩٠. والنص عن الاول: «كان كمن زار الله» ليس بتشبيه؛ لأنّ الملائكة تزور العرش وتلوذ به وتطوف حوله، وتقول: نزورالله في عرشه، كما يقول النّاس: نحجّ بيت الله ونزور الله، لا أنّ الله تعالى موصوف بمكان تعالى أن ذلك علوّا كبيرا.

أقول: لمّا كان العرش عبارة عن جملة المخلوقات، ورتبتهم فوق رتبة سائر المخلوقات، فكأن زيارتهم زياره الله فوق عرشه؛ فوقا بحسب الغلبة والقهر؛ فإنّه القاهر فوق عباده، تعالى الله عن الجسم والمكان علوّا كبيرا. أنظر الوافي ٨: ١٩٥ من الطبعة القديمة .

واحدة وهي لزوم الاقتداء بأهل البيت على والأخذ منهم تبعاً لقول لله والقول رسوله عَلَيْمِولَهُ ، وأن يعؤفوا أيضاً بأنّ هذه الفكرة المطروحة هي جديدة وخصوصاً في العرض، وأنها لم تأتِ من فراغ ، بل أتت من أصول محكمة موجودة في القرآن والسُنّة ذكرناها على شكل نقاط متسلسلة منطقياً.

وبهذا فقد رجوت في عملي أن لا يقتصر الزائر في زيارته - بعد أن يتعرف على ما شرحناه - على قراءة فقرات الزيارة فحسب، بل وعليه أن لا يكتفي بمعرفة إمامه معرفة إجماليّة كأن يزور إماما معصوماً مفترض الطاعة على العباد، وأنّه غريب وشهيد ومظلوم وأمثال ذلك.

فإن معرفة ذلك و إن كان صحيحاً ومن أفضل القُرُبات ، لكن معرفته بادلته وأسراره هو الاهم عندنا لأنه يزيد في أجر الزيارة والزائر وأدناه غفران ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّر .

قال الإمام موسى بن جعفر عليه : «أدنى ما يُثاب به زائر الحسين بشطّ الفرات إذا عرف حقّه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» .

وفي آخر عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه ، قال: إن لله ملائكة موكّلين بقبر الحسين عليه ، فإذا هَمَّ الرّجل بزيارته أعطاهم الله ذنوبه، فإذا خطا [خطوة] ضاعفوا له حسناته ، فما تزال حسناته تُضاعَف حتى توجب له الجنّة ، ثمّ اكتنفوه وقدّسوه ، وينادون ملائكة الساء أن: قَدّسوا زوّار قرر حبيب حبيب الله .

١ - كامل الزيارات : ٣٩٩ / ٣٩٩ .

٢- كامل الزيارات: ٢٥٤/ ٣٨٠ ، بحار الأنوار ٩٨: ٦٤/ ٥٠ ، ثواب الأعمال: ٩١ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٢٠٧١/ ١٩٤١ ، جامع أحاديث الشيعة ١٢: ٢٠٧١/ ٢٠٢١.

وجملة «يغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر» في الخبر لابد من توضيحه وأنّه لا يعني تسويغ ارتكاب الذنب عن عمدٍ ، وتغريرِ فاعلها لاجتراحها عن قصد.

بل معنى الرواية هو: أنّ مآل عمل الزائر هو الدخول إلى الجنّة والخلاص من النّار ، ومعناه : أن زيارة الإمام الحسين عليّ سبب لإغلاق أبواب الذّنوب ، كما أنّ شهر رمضان تغلّ فيه الشياطين ، وليلة القدر تغفر فيها الذنوب ، أي أنّ زائر الإمام الحسين عليّ سيوفق للابتعاد عن الذنوب ، وسيُغفر له بعد مخاض يمر به، وذلك هو أجر خاص من الله لزائر الحسين عليّ .

كما أنّ المغفرة هو أجر لحاج - بيت الله الحرام، والبارّ بوالديه، ومن يسعى لقضاء حوائج المؤمنين - فغفران الذنوب أيضا هو أجر لزوار الحسين عليّاً .

إذن الزيارة تشبه شعيرة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، مع أنّا نرى الكثير من المصلّين لا يرتدعون عن فعل المنكر ، وأنّ الصلاة لا تنهاهم في الحال ، لكنّها في المآل ستكون منجية لهم.

وبعبارة أخرى: أنّ الزيارة العارفة لها أهليّة غفران الذنوب ، والترقي بالزائر إلى مرتبة الصّدّيقين ، لأنّ المعرفة بمقامات الأولياء تخلق عند الفرد قوة مانعة من ارتكاب الذنوب ، باعثة لفعل الصالحات ، وأدنى ذلك هو الثبات على صراط محمّد وآله صلوات الله عليهم أجمعين والبراءة من أعدائهم، وأعلاها الالتحاق بركب الصّدّيقين في أعلى عليّين.

أي: أنّ الزيارة تمنع الفرد من الانحراف عن سنة رسول الله عَلَيْهِ والله ومنهاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين علي أنه وضلاله فكلما أصرّ المؤمن على زيارته لأئمّته قوي إيهانه وأيس الشيطان من إغوائه وضلاله فكان في

حصن الله ببركتهم والتوسل بهم.

فعن داوود الرّقي ، قال: سمعت أبا عبد الله وأبا الحسن الرّضا عليه وأبا الحسن الرّضا عليه وهما يقولان: من أتى قبر الحسين عليه الله قَلِبَهُ الله تَلِيجَ الفؤاد'.

أي: أن الله أعطاه يقيناً بالأئمّة المعصومين الله على حتّى تصير نفسه مطمئنّة لا يدخلها شكّ وريبة .

أو أذهَبَ الله غَمَّهُ، ولذلك عُبِّر في الحديث الآنف «بغفران ما تأخّر من ذنبه» أي: أنّه إن أذنب، استغفر وجدّد الزيارة، فمُحيت ذنوبه.

أو: أنّ مداومة الزيارة لا تدعه يذنب الذنوب ـ الكبائر على الأقل ـ بمعنى أنّ حبّه للحسين النّه و لائمّته عليه أنّ عبه للحسين النّه و لائمّته عليه أنّ عبه للحبّ لمن يحب مطيع»، «فغفران ما تأخّر من ذنبه» بمعنى عدم وقوع الذنب منه أصلاً عن عمد و إصرار.

وعن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه قال : قلت : جعلت فداك ، ما أدنى ما لزائر الحسين عليه ؟ فقال لي : «يا عبد الله ، إنّ أدنى ما يكون له أنّ الله يحفظه في نفسه وماله حتى يردّه إلى أهله ، فإذا كان يوم القيامة كان الله أحفظ له» .

ومن المعلوم أنّ كثيرا من زوّار الحسين عليّا لا تعرّضوا للقتل والنهب والسلب والسجن والتعذيب من قبل الحكّام الظالمين. فما هو الجواب؟ المراد من الحفظ في هذه الرواية هو أن يحفظ الله الزائر في ماله ونفسه وأهله

١- كامل الزيارات: ٣١٧ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٣٨٣ ، من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٨٠ ،
 ثواب الأعمال: ١١٥٠.

٢- ثواب الأعمال: ٩٠.

من التلف ، أو ما يؤدّي إليه في غيابه ، فالله عزّ وجل هو خليفته في أهله وماله ، وهي مزيد عناية بالزائر ، اللهمّ إلاّ أن يكون مكتوباً عليه الموت أو السرقة .

وقد يستفاد منه أيضاً حفظه من الزلل والانحراف ، لتعلقه بالذوات الطاهرة ، وذلك بالضبط مثل ما ورد في تفسير قوله تعالى في الحرم المكي : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنا ﴾ ، فقد استشكل الإمام الصادق عليه على أبي حنيفة بقوله: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنا ﴾ ، أين ذلك من الأرض؟

قال [أبو حنيفة]: الكعبة.

قال: أفتعلم أنّ الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله ، كان آمنا؟! فسكت أبو حنيفة ٢.

وقد أجاب الإمام الصادق عليه عن هذه الآية حينها سأله على ابن عبد العزيز عن قوله تعالى : ﴿ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَ اهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ العزيز عن قوله تعالى : ﴿ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَ اهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ العزيز عن قوله تعالى : ﴿ فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَ اهِيمَ وَالْعَدري والحروري والزنديق الذي لايؤمن بالله؟ فقال عليه لا ولا كرامة .

قال: فمن جُعِلتُ فداك؟

قال عَلَيْكِ: ومن دخله وهو عارف بحقّنا كما هو عارف له خرج من ذنوبه وكُفِيَ همَّ الدنيا و الآخرة .

وأجاب النِّه عبد الخالق الصيقل حين سأله عن هذه الآية ، فقال: إنَّ مَن

١ - آل عمران: ٩٧.

٢- علل الشرائع ١: ٨٩/ ٥.

٣- آل عمران: ٩٧.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٩٠/١٩٠.

أمَّ هذا البيت وهو يعلم أنَّه البيت الَّذي أمر الله به وعرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة'.

بلى قد بشّر الإمام الصادق علياً جابر بن عبد الله بفضل زيارة الحسين فقال له:

يا جابر ، كم بينكم وبين قبر الحسين التيادِ ؟

قال: قلت: يوم وبعض يوم آخر.

قال: فقال: أتزوره ؟

قال: قلت: نعم .

قال: أفلا أُفَرِّ حُكَ؟ ألا أبشّرك بثوابه؟

قلت: بلى جعلت فداك.

قال: إنّ الرّجل منكم ليتهيّأ لزيارته فيتباشر به أهل السّماء ، فإذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكّل الله به أربعين ألفا من الملائكة يصلّون عليه حتّى يوافي قبر الحسين المُنْكِلِدِ ٢.

بعد أن عرفنا شيئاً عن الأئمة ومكانة زوّارهم عند الله، وأجبنا عن بعض الشبهات الموجودة عند الآخرين جئنا لنؤكّد بأنّنا لا نزور أئمّتنا إلاّ طاعةً لله عزّ وجلّ وامتثالاً لأمر رسوله عَلَيْهِ وَأَنّ هذه الزيارات لم تكن إلاّ توحيداً لله ، وترسيخاً لمعرفته ، وإحياءاً لذكر اسمه في البيوت التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه .

لأنّا نعلم بأنّ هدف الخلقة هو عبادة الله تعالى ، وأنّ العبادة الكاملة لا تحصل إلاّ بعد المعرفة الكاملة ، والمعرفة الكاملة لا تكون إلا للرسول وآل

١ - الكافي ٤: ٥٤٥/ ٢٥.

٢- فضل زيارة الحسين عليَّالِيِّ: ٢٠/٦٠.

بيته أو بواسطتهم ، ورسول الله والإمام على صلوات الله تعالى عليها وآلها هما أكثر الناس عبادة وتهجداً، لأنهم أكثرهم عرفانا بالله ، فقال سبحانه: ﴿ يا أَيُهَا المُزَمِّل \* قُمِ اللّيلَ إِلاّ قليلاً \* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قليلاً ﴾ وجاء عن الإمام على عليه الله قوله: ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك .

وجاء في كثير من الأخبار بأنّ عبادة العالم ـ بل نوم العالم ـ أفضل من عبادة العابد وهو يشير إلى مكانة المعرفة والعلم عند الله وهما أهم من العبادة الخالية عنها.

إذن معرفة الله لا تحصل إلا من خلال معرفة رسوله ، ومعرفة رسوله لا تتكامل إلا من خلال معرفة وصية ، ولأجل ذلك قال رسول الله عَلَيْمُوللهُ: «يا علي ، ما عرفني إلا الله وأنت ، وما عرفك إلا الله وأنا ، وما عرف الله إلا أنا وأنت» أ.

لأنّ أهل البيت عليه الأدلاء على الله ، والمستقرّون في أمر الله ، والتامّون في عبة الله ، والمخلصون في توحيد الله ، والمظهرون لأمر الله ونهيه ، وأنّ بيوتهم ومراقدهم هي من البيوت الّتي ﴿ أَذِنَ اللهَ أَن تُرُ فَعَ وَ يُذُكّرَ فِيهَا الشّمُهُ ﴾ ث.

١ ـ المزمل: ١ ـ ٣ .

٢ ـ عوالى اللئالي ١ : ٤٠٤ / ٦٣، شرح نهج البحراني للبحراني ٥ : ٣٦١.

٣- من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٦٧، تفسير النسفي ٢: ٦٥٨.

٤ - مشارق انوار اليقين: ١٧٢ وانظر مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٦٠ ، بحار الأنوار ٣٩: ٨٤.

عن أنس بن مالك و بريدة قالا: قرأ رسول الله الآية السابقة فقام إليه رجل فقال: اى بيوت هذه يا رسول الله ، قال: بيوت الانبياء ، فقام إليه ابوبكر فقال يا رسول الله هذه البيت منها وأشار إلى بيت علي و فاطمه ـ قال عَلَيْواللهُ: نعم من أفاضلها. الدرّ المنثور ٢: ٣٠٣ ، تفسير الثعلبي ٧: ٧٠٠.

أجل، إذا كان رسول الله شهيداً على الأُمم الأُخرى ، فكيف لا يكون شهيداً على أُمّته أيضا ، قال تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُ وُلاً عِشَهِيدا ﴾ ' .

نعم ، إن رسول الله هو الشهيد والشاهد في كل العصور، وهو الذي تُعرض عليه أعمالنا كلَّ يوم وهو معنى قوله تعالى : ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ` .

لأننا نعتقد بأن لا فرق لرسول الله في موته وحياته، فجاء عنه قوله: «ما من أحد يسلّم على إلاّردّ الله على روحي حتّى أردّ الله على روحي حتّى أردّ الله على الله

وقد أمرنا بالسلام عليه في تشهّد كلّ صلاةٍ ، وذلك يعنى بأنه يسمع سلامنا ويرد جوابنا لكنا لا نسمع جوابه لما اقترفناه من ذنوب.

إنّ زيارة المعصومين لها آثار وبركات، وخصوصا زيارة قتيل الطف الإمام الخسين عليه وقد روى الشّيخ محمّد بن المشهدي بإسناده إلى الأعمش - كرامة لسيد الشهداء الحسين بن علي - ، قال: كنت نازلاً بالكوفة، وكان لي جار كثيراً ما كنت أقعد إليه ، وكان ليلة الجمعة ، فقلت له: ما تقول في زيارة الحسين عليه المحسين عليه المحسين عليه الحسين عليه المحسين ع

فقال لى: بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النّار .

فقمت من بين يديه وأنا ممتلئ غيضا ، وقلت: إذا كان السحر أتيته فحدّثته من فضائل أمير المؤمنين عليه إلى السخن الله به عينيه ، قال: فأتيته وقرعت عليه الباب ، فإذا أنا بصوت من وراء الباب: إنّه قد قصد الزّيارة في أول اللّيل.

١ - النساء: ١ ٤.

٢ - التوبة: ١٠٥.

٣- سنن أبي داوود ٢: ٢١٨/ ٢٠٤١ ، فتح الباري ٦: ٤٨٨.

فخرجت مسرعاً فأتيت الحَيْر'، فإذا أنا بالشّيخ ساجد لا يملّ من والرّكوع، فقلت له: بالأمس تقول لي: بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار، واليوم تزوره؟!

فقال لي: يا سليهان لا تلمني ، فإنّي ما كنت أُثْبِتُ لأهل هذا البيت إمامة حتّى كانت ليلتى هذه ، رأيت رؤيا أرعبتنى .

فقلت: ما رأيت أيّها الشّيخ؟

قال: رأيت رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاصق ، لا أُحْسِنُ أُصِفُهُ من حسنه وبهائه ، معه أقوام يحفّون به حفيفاً ويزفّونه زفّاً ، بين يديه فارس على فرس له ذَنُوب ، على رأسه تاج ، للتاج أربعة أركان، في كلّ ركن جوهرة تضيء مسيرة ثلاثة أيّام ، فقلت: من هذا؟

فقالوا: محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ع

فقلت: والآخر؟

فقالوا: وصيّه علي بن أبي طالب عليّا في ، ثمّ مددت عينيّ فإذا أنا بناقة من نور عليها هودج من نور تطير بين السهاء والأرض ، فقلت: لمن الناقة؟

عَالِلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

قلت: والغلام؟

قالوا: الحسن بن على لللسِّلام .

قلت: فأين يريدون؟

١ - الحَيْر: هو الحائر الحسيني.

جلّ ذكره لزوّار الحسين بن علي عليه الله الجمعة» ، ثمّ هتف بنا هاتف: ألا إنّنا وشيعتنا في الدّرجة العليا من الجنّة، والله يا سليهان لا أفارق هذا المكان حتّى تفارق روحى جسدى .

وفي الختام أُؤكّد بأنّ جهدي هذا ما هو الآجهدٌ متواضع، ولا أدّعي فيه الاستقراء والشموليّة وبيان جميع النكات المرجو طرحها في هكذا أمر، بل هي محاولة بسيطة كتبناها رجاء أن نكون ممّن يرغب في الأعمال الصالحة، ويدعو إلى إتيان الزيارة بمعرفة وبصيرة ، سائلاً المولى سبحانه أن يدخلني في جملة العارفين بهم ، وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم ، وأن يتقبّله منّي ويُثيبني عليه ، ويجعله في صحيفة أعمالي ، إنّه سميعُ الدعاء ، قريبٌ مجيبٌ .

المؤلّف ليلة الجمعة ١٨ ذي القعدة ١٤٣٣ مشهد الإمام الرّضا عليّلاً

۱ - المزار الكبير: ۳۳۰ ـ ۳۳۱ ، بحار الأنوار ۱۰۱: ۵۸ ، مستدرك الوسائل ۱۰: ۲۹۵ ـ ۲۹۲ ، دارالسلام ۱: ۲۲۲ ، جامع أحاديث الشيعة ۲۱: ۲۲۷ .

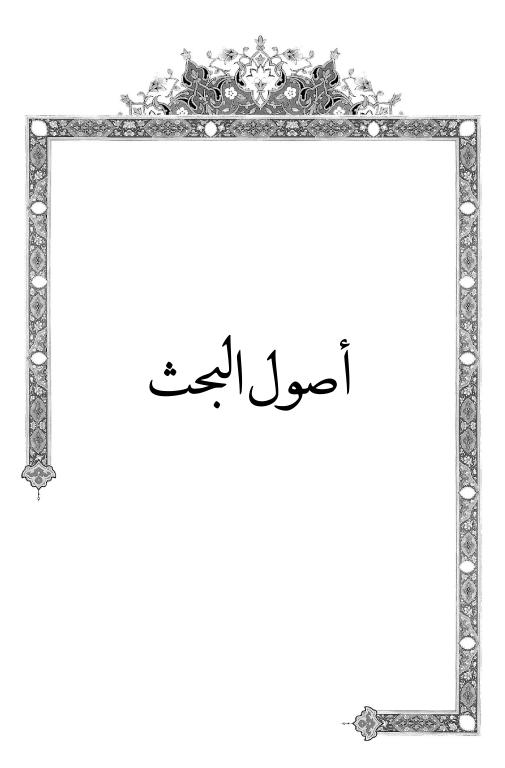

ذكرنا في المقدّمة بعض الشيء عن زيارة العارفين، و إليك الآن تفصيلها في نقاط:

(1)

## الأصل الأول:

# ما من عمل إلاّ وله أجر

من الثابت المعلوم بل من المرتكزات العقلائية : بأنّ الأعمال لا تكون إلاّ بأجر وثمن.

فالمهندس له أجره ، والبنّاء له أجره ، والعامل له أجره ، والمقاول له أجره، والطبيب له أجره، والمحامي له أجره، و هكذا...

والأجرة والثمن لا يختصّان بالأُمور المادّيّة الدنيويّة فحسب ، بل تشمل الأُمور المعنويّة الأُخرويّة أيضاً ، فترى الله سبحانه يستخدم في قرآنه مصطلحاتٍ معروفةً ورائجة بين الناس لتقريب الفكرة للإنسان ؛ مثل «البيع» و «الشراء» و «التجارة» و «الأُجرة».

فقال الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمْوَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١- هود: ١١١.

٧- النساء: ٧٤.

مَرْضَاتِ الله هَا وَ ﴿ أُولِيِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الضَّلاَ اَ وَ الْمُدَى فَمَا رَبِحَتْ وَ وَجَارَةُ مُ هُ وَ وَ ﴿ وَلَيِسً مَا شَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ " و: ﴿ وَلَيْ اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم سِرّا وَ عَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ ﴾ ، و: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ ﴾ ، و: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَدُلُكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أ ، و: ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُم الّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَلْمُ ﴾ " ، و: ﴿ إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أ هذه المعظيم أن " ، و: ﴿ إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أ هذه بعض الآيات الّتي تشير إلى مصطلحات رائجة في الحياة اليومية كالبيع ، والشراء ، والتجارة ، والأجر ، وهناك آيات كثيرة أخرى نتركها خوفا من الاطالة .

إذن الشرائع السماويّة لم تبتعد عن نظام الأجر والبدل ، وإنّ تعاليمها مبتنية على الثواب والعقاب ، فما من عملٍ حسنٍ مأمورٍ به إلاّ وله ثوابٌ عندهم ، وما من عملِ سيّىء منهيّ عنه إلاّ وعليه عقاب .

وإنّ جملة: «ثاب إلى الأمر» في اللّغة ، معناه: رجع إليه ، لأنّ المكلّف وعند رجوعه من عالم الدنيا إلى الآخرة سيرى جزاء عمله ، إنْ كان خيرا فخيرٌ ، وإنْ شرّا فشرٌ . ولأجل هذا يعبّر عن جزاء الأعمال الصالحة بالثواب.

١ - البقرة : ٢٠٧ .

٢ – البقرة: ١٦.

٣- البقرة : ٢٠٢ .

٤ – الصف : ١٠.

٥ - التوبة: ١١١.

٦- الزمر: ١٠.

## الأصل الثاني والثالث :

### الأجرعلي قدرالمشقة

### وعمل الرسل من أصعب الأعمال

- هناك أصلٌ ثانٍ مقبول عند العقلاء أيضاً ، وهو كون الأجر على قدر المشقّة ، وأنّ أفضل الأعمال أحمزها .
- والأعمال إما دنيوية أو أخروية والمشقّة قد تكون جسميّة ، وقد تكون فكريّة وروحيّة ، وبها أنّ اعمال الرسل من أصعب الأعمال ، فتكون مثوبتها عند الله من أعظم المثوبات ، لأنّ الإنسان لا يمكنه أن يعطي أجر ما قدّمه الأنبياء لهم ـ لا جميعها ولا بعضها ـ لأنّ رسالة الأنبياء وخصوصا رسالة النبيّ محمّد عَلَيْ الله وسالة ثقيلة ن ، وأن الالتزام بها يعني إبعاد النّاس عن النار وإيصالهم إلى الجنّة وصيرورتهم أناساً موحدين بمعنى الكلمة ، وأنّ إخراج الناس من الضلالة والشرك وإدخالهم في الجنّة لا يمكن أن وأنّ إخراج الناس من الضلالة والشرك وإدخالهم في الجنّة لا يمكن أن يُثمّن بثمنٍ ، لأنّ في الجنّة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال أحد ، وهذا ما ستراه موجوداً في أجر زيارة الإمام الحسين عليه والأئمة

١ - غريب الحديث لابن سلاّم ٤: ٣٣٣ ، بحار الأنوار ٦٧: ١٩١.

٢ - قال سبحانه في سورة المزّمّل ﴿ يَا أَيُّهَا المُزّمّلُ \* قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً \* نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً
 \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً \* إِنّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾

### من آل محمّد عللهَوَلامُ .

فصرف السوء والزحزحة عن النار ودخول الجنة فوز عظيم ﴿فَمَن رُحْزِ حَعِنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ ، وقال سبحانه ﴿مَن يُصُرَفُ عَنْهُ يَوُ مَبِذٍ فَقَدُ رَحِمَهُ وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ ` .

فمن المستحيل أن يستطيع الإنسان دفع أجر ما عمله الأنبياء وما تحمّلوه في إبلاغ الرسالة جميعا ، لأنّ الثمن المقدّم من قبل الإنسان للرسل يجب أن يتجانس مع المثمّن الّذي قدّمه الأنبياء لهم وهو الجنة أو الابتعاد عن النار، ولا تجانس بين ما قدّمه الأنبياء وما يقدّمه الإنسان لهم.

ولذلك لم يأخذ الرسل أيّ نوع من أنواع الأجر من الناس على عملهم ، محيلين أجرهم على الله ، فجاء على لسان نوح ، ولوط ، وشعيب ، وصالح ، وهود ، وحتى على لسان نبينا صلوات الله عليه وآله وعليهم أجمعين قولهم ﴿وَمَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ لأنّ الأنبياء سعوا وبكل جدِّ لتغيير الواقع الفاسد عند الأمّة ، وإرجاعها إلى جادة الصواب بأمر من الله تعالى ، وأنَّ عملهم هذا قد رافقته مصاعب كثيرة، لأنّ تغيير الإنسان عمّا كان قد اعتاد عليه ثمّ صناعته من جديد ليس بالأمر السهل ، وقد ذكر الإمام الحسن العسكري عملية التغيير مؤكّداً صعوبتها بقوله : «رياضة الجاهل وردّ المعتاد عن عادته كالمعجز» .

١ - آل عمران: ١٨٥.

٢- الأنعام: ١٦.

٣- الشعراء: ١٠٩ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٦٤ و ١٨٠ .

٤ - تحف العقول: ٤٨٩ ، وعنه في بحار الأنوار ٧٥ : ٣٧٤ / ٣٠ .

«... وأنتم معشر العرب على شرّ دين ، وفي شرّ دار ، تُنيخون بين حجارة خشن ، وحيّات صمّ ، تشربون الكدر ، وتأكلون الجشب ، وتسفكون دماءكم ، وتقطعون أرحامكم ، الأصنام فيكم منصوبة ، والآثام فيكم معصوبة » .

# وفي خطبة أُخرى له عليُّالِ قال:

«فالأحوال مضطربة ، والأيدي مختلفة ، والكثرة متفرّقة ، في بلاء أزْل ، وإطباق جهل ، من بنات مَوءودة ، وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة ، وغارات مشنونة» .

كما أنَّ السيَّدة فاطمة الزهراء عَلِيَّهُ خاطبتهم بقولها:

«... وكنتم على شفا حفرة من النار ، فأنقذكم منها نبية ، تعبدون الأصنام ، وتستقسمون بالأزلام ، مُذقة الشارب ، ونُهُرْة الطامع ، وقبسة العجلان ، وموطئ الأقدام ، تشربون الرَّنق ، وتقتاتون القد ، أذلة خاشعين ، تخافون أن يتخطّفكم النّاس من حولكم ، فأنقذكم بنيّة محمّد عُلَيْهُ اللهُ ... » .

أجل، إنّ التفصيل في هذا الموضوع يحتاج إلى حجال واسع لسنا الآن في

١ - نهج البلاغة ١ : ٦٦ / ٢٦ .

٢- نهج البلاغة ٢ : ١٥٣ .

٣- الرنق: الماء الكدر.

٤ - دلائل الإمامة: ١١٥ وانظر المناقب لابن مردويه : ٢٠٢ / ٢٨٤ ، بلاغات النساء : ١٣ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦ : ٢٥٠.

صدد بيانه ، ولو أخذتم وضع المرأة في الجاهليّة مثالاً على ذلك لرأيتم كيف كانوا يتعاملون معها كسقط المتاع ، تُباع وتشترى ، ويتناوبها الرجال ، وتُتخذ كالأنعام لإنجاب الأولاد ، تُورَثُ ولا تُورَثُ ، وكان من حقّ الابن الزواج بامرأة أبيه بعد وفاته ، أو أن يعضلها عن النكاح ، وقد كان هناك أنواع من فساد الأنساب والعلاقات الجنسية المقيتة ، وغيرها من عشرات الصفات الرديئة الّتي كان العرب آنذاك قد تطبّعوا بها واعتادوا عليها، كشرب الخمر، وأكلهم الربا ، ووأد البنات خوفاً من العار والإملاق وأمثالها ، حتى جاءهم رسول الله عَلَيْ الله في فانقذهم من تلك الضلالة و ذلك الشرك ، ودعاهم إلى التوحيد والجنّة .

(\$)

## الأصل الرابع:

## تعاظم أجر الرسول لخاتمية رسالته

نعم، إنّ رسول الله عَلَيْ الله عَن نفسه : «ما أوذي نبيّ مثلها أوذيت» ، ونحن لو أردنا أن نصوّر هذا الإيذاء للرسول ، فلا بدّ من معرفة مكانته عند الله ومدى علمه بالأمور وفي المقابل معرفة المهمة الملقاة على عاتقه ، وكيف به يؤمر بهداية أناس هم من أجهل خلق الله آنذاك ، إذ لا حضارة ولا مدنية في شبه الجزيرة العربية وفي

۱- تفسير الرازي ٤: ١٤٢ ، مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٤٢ ، وانظر سنن الترمذي ٤: ٥٤٥ / ٥٤٧٢.

المقابل عليه إيصال تلك الرسالة الثقيلة إلى الأمم اللاحقة عبرة تلك الأمة الجاهلية.

ونحن لو أردنا أن نقيم دور الرسول في الدعوة كان علينا التعرّف على أخلاق العرب في الجاهليّة أولاً، ثم بيان كيفية تغيّرهم وتحولهم من حال إلى حال، لأنّ الأشياء تُعرف بأضدادها.

فرسول الله عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَ مَنه - كان عالماً بكل شيء حتى إنّه كان يعلم بها سيؤول إليه أمر العالم في آخر الزمان ، وأن أخبار ظهور المهديّ ، والدجّال ، والسفياني جاءت عنه عَلَيْ واللهُ .

وإنّ علمه بالأشياء لا يشوبه جهل أو ظنّ لأنّه من عند الله، بعكس الأُمّة الجاهليّة ، التي كانت لا تعرف شيئاً عن مستلزمات الحياة ، فهي في جهلٍ مطبق حسبها جاء عن الإمام عليّ والزهراء سلام الله عليهها وكذا ما جاء عن غيرهما من الصحابة ، هذا من جهة .

ومن جهة أُخرى ترى الرسول يؤمر بأن يكلّم النّاس على قدر عقولهم'، وعقولهم لا تتحمّل ما أُمر بتبليغه لهم ، لأنّ رسالته هي الرسالة الخاتمة ، وفيها جواب متطلّبات كلّ العصور ولم تختصّ بعصره الشريف فحسب.

فكيف برسول الله عَلَيْ اللهُ أن يبلّغ تلك الأُمور العالية لأُمّةٍ جاهليّةٍ «تأكل الخنافس والجعلان ، والعقارب والحيّات ، ويقتل بعضهم بعضاً ، ويبغي بعضهم على بعض» أ ، و «تعبد الأصنام، وتأكل الميتة، وتأتي بالفواحش ،

۱ - الفردوس ۱ : ۳۹۸/ ۱۲۱۱ ، تفسير السلمي ۱ : ۳۷۷ ، المحاسن ۱ : ۱۹٥/ ۱۷ ، الكافي ۱ : ۲۲/ ۱۰.

٢- هذا ما قاله المغيرة بن شعبة عند يزدجرد ، البداية والنهاية ٧ : ٤٢ ، تاريخ الطبريّ ٢: ٣٩١،
 ولابن العاص أيضا كلام يشير إلى بعض ذلك ، راجع مجمع الزوائد ٨ : ٢٣٧ .

وتقطع الأرحام، وتُسيء الجوار»'.

إذن حياة رجل كالنبي محمّد بن عبد الله عَلَيْوَالله في مجتمع جاهليّ لا يعرف أبسط الأُمور مليئة بالمتاعب والمصائب لما تكفل به من التكليف الباهض الذي هو أمر شاق جدّا جدّا ، خصوصا وأنّ مهمته هداية اولئك الجهلة وعلى قدر عقولهم.

فلو نظرت لنفسك وعرفت بأنّك محكوم بالعيش مع أناسٍ لم يدركوا قدرك ولم يفهموك ، ومع ذلك عليك أن تهديهم وأن تعلمهم ، فهم لا يعرفون أبسط الأشياء وأنت تعلم كل شيء – ما مضى وما سيحدث بعد آلاف السنين – فلو عرفت هذا لعرفت حقيقة ما كان يعانيه رسول الله عَلَيْوالله في العيش مع هؤلاء ، لأنّ عيش العالم بين الجهّال أمرّ من العلقم ، وأصعب من المشي على الماء ، فقد روى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله الصادق عليه ما يواجهه الأنبياء في علاج الحمقى فقال:

إنّ عيسى بن مريم قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله ، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله ، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله ، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه .

فقيل يا روح الله وما الأحمق؟

قال: المعجب برأيه ونفسه ، الذي يرى الفضل كلّه له لا عليه ، ويوجب الحقّ كلّه لنفسه ولا يوجب عليها حقّا ، فذلك الأحمق الّذي لا حيلة في مداواته .

١- هذا هو كلام جعفر بن أبي طالب المُتَلِين وهو يصف الوضع الجاهليّ لمّا دخل على النجاشيّ
 وقد سألهم عن حالهم ، انظر: سيرة ابن هشام ٢ : ١٧٩ .

٢- بحار الأنوار ١٤: ٣٢٣ عن الاختصاص.

وفي الحديث: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ أحدهم [عيش] عالم بين جهال . ففي كلّ هذه النصوص دلالة على عظم المصيبة الّتي كان يلاقيها الأنبياء والمرسلون في أممهم وخصوصاً نبينا محمّد عَلَيْ الله.

فكيف برسول الله عَلَيْظُهُ وهو النبي المرسل الأكمل والعيش في مجتمع جاهلي لا يعرف أبسط الأشياء، وهو مأمورٌ بتعليمهم وهدايتهم ؟! هذا من جهة.

ومن جهةٍ أخرى ؛ نلحظ أنّ رسالة النبي الخاتم عَلَيْ الله تسمو على الرسالات الأخرى لاحتوائها جواب كل التساولات اللاحقة، فكيف برسول الله أن يبين كل تلك الأمور لأولئك الأعراب، فهم لا يفهمون البديهيات فكيف يخبرهم بالمغيبات وهم من أجهل الأمم، ولو ألقيت نظرة إجماليّة إلى الحضارات المجاورة آنذاك للجزيرة العربيّة لعرفت ما نقوله وانحطاط الفكر في الجزيرة وارتقائه في مصر، واليمن، واليونان، وفارس.

فكيف برسول الله عَلَيْهِ الجمع بين مهمتين:

الأولى ثقل العلم والرسالة الملقاة على عاتقه ﴿ سَنُكُقِي عَلَيْكَ قَوْ لاَ تَقِيلاً ﴾ والثانية إيصالها إلى العصور اللاحقة حينها تشق طريقها من بين أجهل الأمم؟ كلّ ذلك وهو مكلّف بأن يكلّم النّاس على قدر عقولهم؟! إنّها رسالة شاقة حقّا وعليه تنفيذها.

# ما أوذي نبيّ مثل ما أوذيت

ولتوضيح الفكرة أكثر نقول: إنّ الإنسان مهم بلغ من العلم، فمجهو لاته أكثر من معلوماته، فلو اعتبرنا ابن سينا والفارابيّ والخليل وسيبويه وأنشتاين

١ - الكافي ٢: ٣/٦١٣.

ونيوتن وغيرهم من العلماء المشهورين ـ مادّييّن كانوا أو إلهيّين ـ لرأينا أنّهم رجالٌ لا يُضاهيهم أحدٌ في العلم ، ومع ذلك فمجهولاتهم أكثر من معلوماتهم على نحو القطع واليقين .

لأنّ العالم بالطبّ والفلسفة والكيمياء قد لا يعرف بقوانين الفيزياء والجاذبيّة ، وطبقات الأرض والفضاء ، وهكذا الحال بالنسبة للّذي يعرف العلوم الطبيعيّة قد تخفى عليه العلوم الإنسانيّة والإلهيّة .

فها يعرفه ابن سينا والفارابيّ والخوئيّ والجوينيّ لا يعرفه أنشتاين وفرويد ونيوتن ، وما يعرفه ماركس وكارت وديكارت لا يعرفه المتنبي وأبو تمام والبحتري.

وهكذا الحال بالنسبة إلى العلوم الأُخرى ، فمعرفة العلوم الطبيعيّة تختلف عن العلوم الإنسانيّة ، وإنّ مجهولات كلّ عالم من هؤلاء العلماء أكثر من معلوماته على وجه القطع واليقين ، فإنّ الله لم يُعلّمهم إلاّ القليل، لقوله سبحانه : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قليلاً ﴾ .

وذلك لأنّ العلوم في العالم متشعّبة وكثيرة ، فقد يعلم الإنسان شيئاً وتخفى عليه أشياء أُخرى هي أكثر ممّا يعلم .

بعكس الله «علام الغيوب»، فهو العالم بكلّ شيء، وكذا الحال بالنسبة إلى كلّ من يتّصل به من الأنبياء والرسل والأوصياء المعصومين صلوات الله تعالى عليهم، فهؤلاء يمكنهم العلم بكلّ الأشياء فضلاً وكرامةً من عند الله لهم، لأنّ علمهم هو من ذي علم، وذلك كقوله سبحانه في الخضر عليّه ﴿ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمُنَاهُ مِن لَدُنّا عِلْما ﴾ أ، وقوله في موسى

١ - الأسراء: ٨٥.

٢- الكهف: ٦٥.

الله ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ ، وفي سورة يوسف الله ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَنِي رَبِي ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمُ مَا مَمّا عَلَمُ مَنِي رَبِي ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمُ مَنَاهُ وَلَكُمَ اللّهَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وقال في داوود الله : ﴿ وَقَالَ النَّاسُ عُلِمُنَاهُ وَقَتَلَ دَاوُهُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمُنَا وَفِي سورة النمل : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَ انُ دَاوُدُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمُنَا وَفِي سورة النمل : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَ انُ دَاوُدُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمُنَا مَن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذَا لَهُ وَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴾ ، وقال عن علم النبيّ محمّد عَلَيْ الله : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى ﴾ .

أجل إنّ حياة هؤ لاء الأنبياء وهم بشر مع أمم مشركة او كافرة ، وحياة رسول الله محمّد بن عبد الله عليا وفضلاً على وجه البسيطة وهو من أصعب الأمور ، وباعتقادي إنّ هذا و أجهلهم على وجه البسيطة وهو من أصعب الأمور ، وباعتقادي إنّ هذا هو أكبر امتحانٍ إلهي وقع للنبي عَلَيْوَالله ، وهو أشدّ ممّا قالوه في إيذاء قريش له، وضرب جبهته الشريفة بالحجر ، ورمي كرش الشاة عليه ، وما شابه ذلك من أنواع الأذى الذي لاقاه عَلَيْهِ الله من قومه .

۱ – يو سف: ۲۲.

۲ – يو سف: ٦.

۳- يو سف: ۳۷.

٤ - يوسف: ٦٨.

٥ – البقرة: ٢٥١.

٦- النمل: ١٦.

٧- النجم: ٥.

بل أرى أصعب من كلّ ذلك هو ما واجهه من لزوم تعريف أمته بالشيء الثقيل ، كالروح ، والساعة ، والبرزخ ، والقيامة ، والشيطان ، والملائكة والجنّة والنار وأمثالها ، فإنّ إفهامهم وإقناعهم بهذه الحقائق لم يكن سهلاً يسيراً ، لذلك رمته قريش بالجنون تارةً ، وبالسحر أخرى ، لعدم دركهم تلك المفاهيم.

إنّ رجالات قريش قاوموا دعوة الرسول وجَدُّوا في محاربته ، ومطاردة أتباعه وتعذيبهم وتهجيرهم وإيذائهم وسخريتهم ، لكنّ الله حفظه رغم مكر وإيذاء قريش له ـ رجالاً ونساءً ـ فكم من مرّة نشرت أم جميل – زوجة أبى لهب – الشوك في طريقه عَلَيْوَالله ، أو القت الرماد والتراب والكرش على رأسه الشريف وثيابه الطاهرة.

وقد روي عن أبي لهب لعنه الله أنّه كان يستهزئ برسول الله عَلَيْهِ ويقول: يعدني محمّد أشياء لا أراها، يزعم أنّها كائنة بعد الموت، فهاذا وضع في يدى بعد ذلك ثمّ ينفخ في يديه ويقول: تبّاً لكها لا أرى فيكها شيئاً ممّا يقول محمّد. فأنزل الله تعالى: ﴿تَبَّتُ يَدَاأَ بِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ .

بهذا المنطق وهذا الاستهجان والتسخيف ، والشدّة والغلظة تعاملوا مع رسول الله عَلَيْمُولُهُ ، لكنّ الله طمأنه وقال له: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُرِ بِينَ ﴾ . فرسول الله عَلَيْمُولُهُ سلّم نفسه لكل البلايا من القتل والغدر والإيذاء

۱ - بحار الأنوار ۱۸ : ۲۶۱/ ۸۹ ، وسيرة ابن إسحاق: ٤: ۲۰۰ ـ ۲۰۱ ، ۲۳۰ ، وسيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۹ .

٢ - سيرة ابن هشام ٢ : ١٩٦٦ ، البداية والنهاية ٣ : ٨٧ ، سيرة ابن كثير ٢ : ٤٩ .

٣- الحجر: ٩٥.

ونسبة السفه والجنون إليه.

كما أنه رأى نزو القردة على منبره الشريف ، وأخبره جبرئيل - وفي آخر: ملك المطر - بأن أمّتة ستقتل فلذة كبده الإمام الحسين بن علي عليه لله ثمّ إنّه أتاه بطينة حمراء منها .

فإن أفهام الأمة الجاهلة بهذه الحقائق صعب جداً ، فقد كان صلوات الله عليه وآله في المحل الأرفع و أمته في أسفل السافلين.

وعليه فإنّ رسول الله عَلَيْوالله كَان عارفا بها سيؤول إليه أمر أمّته من الاختلاف والإنكار للجميل، لكنّه مع ذلك كان موفّقا في دعوته رغم قصر المدّة الّتي عاش فيها بين قومه.

فهو كان موفقا رغم المصاعب الّتي لاقاها منهم ؛ إذ هدى الله به أكثر ممّا هدى نبيّ الله نوحٌ قومه ـ رغم طول مكث الأخير فيهم ـ

فجاء عنه عَلَيْ الله أنّه قال: لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة الآخسين عاماً ثمّ وصفهم الله فقلّلهم فقال: ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاّ خَسين عاماً ثمّ وصفهم الله فقلّلهم فقال: ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلِيلٌ ﴾ ولقد تبعني في سِنِيّ القليلة ما لم يتبع نوحاً في طول عمره وكبر سنّه .

١- انظر تفسير روح المعاني ١٠٥: ١٠٧ ـ ١٠٨ وتفسير الكبير للرازي ٢٠: ٢٣٦ في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ ﴾ .

٢- مسند احمد ٣: ٢٤٢/ ٣٣ مسند أبى يعلى ٢: ٣٤٠/ ٢٢٩ وانظر مجمع الزوائد ٩: مسند احمد ٣: ١٣٥/ ٢٤٢ ومسند احمد ١: ٥٥ وفيه:... بل قام من عندي جبرئيل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فاعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا.

٣- هو د: ٤٠ .

٤- بحار الأنوار ١٦: ٣٢٩ ، عن الإحتجاج ١: ٥٧.

إذن ، فإن جهاد رسول الله عَلَيْكُوللهُ وصبره كان لابد له من جزاءٍ وأجرٍ ، وكان على الله أن يثيبه، وقد فعل ، من خلال أمره رسوله أن يخبر أمته في لزوم أن يعطوه أجر الرسالة وذلك باتباع أهل بيته .

كَمَا أَنَّ اللهُ رَفَعَ ذَكَرَهُ فِي الأَذَانُ وَتَشَهَّدُ الصَّلَاةُ فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ و الصلاة عليه في قوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ مُلَابِكُنُهُ يُصَلَّونَ عَلَى النّبي ﴾ و الشفاعة في قوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ .

(0)

# علّة اختصاص النبيّ محمّد بأخذ الأجر من أمّته دون الرسل

علمنا سابقاً أنّ عمل المرسلين والأنبياء والمصلحين لم يكن سهلاً ، بل كان عملاً شاقًا حقّا ، وأنّ الله لا يُضيع أجر عاملٍ من ذكرٍ أو أُنثى ، فكيف بعمل أنبيائه ورُسُله الّذين قدّموا كلّ ما كان في وسعهم للدعوة إلى الله .

كما علمنا أنّ النّاس لا يقدرون على تسديد أُجور المرسلين إليهم لعظم عملهم، وأنّ الرسل لم يُطالبوا النّاس بها ، لأنّ الله كان قد كفاهم أُجورهم كما أنه سبحانه كان قد كفاهم المستهزئين الّذين كانوا يقولون بأنّ في النبيّ: سفاهة ، أو ضلالة ، أو أنّه مجنون ﴿قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِي

رَسُولُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرُسِلَ إِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرُسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴾ " و ﴿ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ " و ﴿ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ " و ﴿ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ " و ﴿ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ " و ﴿ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ " و ﴿ وَهَمَّ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمُ لَهُ مُنْ كُرُونَ ﴾ " .

فأجر (إبلاغ الرسالة) وإن كان هو على الله ، لكن كان على النّاس أن يُقدّروا جهود المرسلين إليهم ، لهدايتهم الناس وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى ، وذلك من باب «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» ، فكان عليهم أن يقدّروا عمل الرسل باتّباع تعاليمهم ، فهو وإن كان تقديراً لله وللرسل ، لكنّ الفائدة تعود للناس قبل أن تعود للرسل ، وهو يشبه ما فعله الله بعترة النبي محمّد عَلَيْوَالله ؛ إذ جعل مودتهم أجراً للرسالة ، فلم يقل سبحانه : إلا المودة للقربي بل قال : ﴿ إِلا المَوَدَةُ فِي الْقُرْبَى ﴾ فلم يقل سبحانه : إلا المودة القربي تعود بالنفع على الناس قبل أن تعود للقربي .

وإنّك ستعرف في أواخر الكتاب بأنّ نبوة النبيّ محمّد عَلَيْوَاللهُ كانت امتداداً للدعوة أبيه إبراهيم عليه إلى الم عليه إبراهيم عليه إبراهيم عليه المعان عليه المعان عليه المعان ال

١ - الاعراف: ٦٧.

٢- الاعراف: ٦١.

٣- الشعراء: ٧٧.

٤ – غافر: ٥.

٥ - المؤمنون: ٦٩.

فسؤ النا: لماذا لم يأمر الله أنبيائه بأخذ الأجر من أُمهم ، ولم يكلفهم بـ «قل» الآ للنبي محمّد عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ للنبي محمّد عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ النبي محمّد عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾ .

فها يعني هذا الأمر ؟ وما السر في هذا الاختصاص للنبي محمد؟

فآية المودّة تصدرت به ﴿قُلِ وَلا نراها قد تصدرت في كلمات الرسل الآخرين في سورة الشعراء ، فما يعنى قولهم : ﴿ وَمَا أَسُالُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اللّهَ عَلَيْهِ مِنَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ اللللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

بل ماذا يعني مجيء «من» البيانية أو التبعيضية في كلام الأنبياء: نوح وشعيب ولوط وصالح وهود، وعدم مجيئها فيها أمر الله به رسوله محمدا عَلَيْ اللهُ.

بل ماذا يعني وجود كلمة ﴿أَجِراً﴾ في آية القربي دون كلام الانبياء في سورة الشعراء؟

إن هذا ما سنوضحه في النقطة التالية ، وهو وإن كان سيطول البحث حوله بعض الشيء لكنّه مهم ، وفهمه ضرورى للمطالع لأنّه من النقاط الاساسية في البحث ، بل هو أصل البحث ، ومن خلاله سنعطي رؤيتنا في عرفان الزيارة والزيارة العارفة إن شاء الله تعالى.

١ - الشورى: ٢٣.

٧- الشعراء: ٩٠٩

## الأصل الخامس :

# أجر الرسالة (كل الرسالة) المودّة في القربي

إِنّ آية المودّة تحمل في طيّاتها معاني كثيرةً وأسراراً عالية ، فقد يكون سبحانه أراد بقوله : ﴿ قُل ﴾ ؛ أن يُعْلِمنا بأنّ أمّة النبيّ محمّد عَلَيْكُوللهُ ستشكّك في كون إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين والأئمّة من بعدهم عليه خلافة الهيّة ، ظانين أن الإمامة قرارٌ شخصيّ اتّخذه النبيّ للرفع بضبع ابن عمّه عليّ وأهل بيته الكرام على النّاس ، وهذا هو الباطل بعينه.

فالله عزّ وجلّ أراد بقوله ﴿ قُل ﴾ أن يؤكّد بأنّ هذا الأمر وما سيتبعه من الفضائل الخاصة بأهل بيت الرسول هو أمر صادر من عنده سبحانه ، وليس قراراً شخصيّاً ، أو أمراً عائليّاً ، وأن رسول الله حينها دعا الى مودتهم وإمامتهم لا لكونهم أقرباءه بل لحب الله إياهم.

لكنّ الأمّة كانت لا تقبل ذلك، ساعية لاتّهام النبيّ بالمحاباة لآل بيته، فجاء ضمن حديثٍ طويل عن الإمام أبي جعفر الباقر عليناً إلى ، قوله :

« ... فقالوا: ما أنزل الله هذا ، وما هو إلا شيء يتقوّله ، يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا ، ولئن قُتل محمّد أو مات لننزعنها عن أهل بيته ثمّ لا نُعيدها فيهم أبدا» ' .

هذا أمر مهم وعلينا استنطاق النصوص فيه ، وهو يدعونا للوقوف على

١ - الكافي ٨ : ٩٧٩/ ٧٧٥.

خلفيّات نزول آية المودّة وحال أُمّة النبيّ محمّد في بدء الدعوة ، وأن معرفة هذه الأمور تساعدنا للوقوف على القرار الإلهي في أمر الإمامة والولاية.

### قصة نزول الآية

فعن مسعدة بن صدقة، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، عن آبائه للهَ عَلَيْهِ أَجُرا للهُ عَلَيْهِ أَجُرا للهُ عَلَيْهِ أَجُرا اللهُ عَلَيْهِ أَجُرا اللهُ عَلَيْهِ أَجُرا الله عَلَيْهِ أَجُرا الله عَلَيْهِ أَجُرا الله عَلَيْهِ أَهُولَكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا الله عَلَيْهِ أَلْكُمُ مَعَلَيْهِ أَجُرا الله عَلَيْهِ أَلْكُمُ وَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قام رسول الله عَلَيْهِ أَنْهُ فقال : «أيّها النّاس ، إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضاً ، فهل أنتم مُؤدّوه ؟» قال : فلم يُجِبهُ أحدٌ منهم ، فانصرف.

فلمّا كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك ، ثمّ قام فيهم فقال مثل ذلك في اليوم الثالث ، فلم يتكلّم أحدٌ ، فقال : «يأيّها النّاس ، إنّه ليس من ذهبٍ ولا فضّةٍ ولا مطعم ولا مشرب» قالوا: فألْقِهِ إذن .

قال : «إنَّ الله تبارك وتعالى أنزل عليّ : ﴿ قُللا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُر اَ إِلاَّ اللهُ تَبَارِكُ وتعالى أنزل عليّ : ﴿ قُللا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُر اَ إِلاَّ اللهُ وَنَعْم ... لا .

وفي الكافي بإسناده عن عبد الحميد بن ابي الديلم ـ في حديث طويل ـ عن أبي عبد الله عَلَيْكُولَهُ من حجّة الوداع نزل عبد الله عَلَيْكُولَهُ من حجّة الوداع نزل عبد الله عليه عبرئيل عليه فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن

١ - الشورى: ٢٣.

٢- قرب الإسناد: ٧٨/ ٢٥٤ ، ونحوه في أمالي الصدوق: ٢٦٠ ، وعنهما في بحار الأنوار ٢٢:
 ٢٢ ، ١١ ، ٢٠: ٢٢٦ ، غاية المرام ٣: ٢٤٠ ، تفسير نور الثقلين ٤: ٥٧٠ ، وقريب منه في عيون أخبار الرضا عليه ٢: ٢١٢ وفيه: ما وفي بها أكثرهم ... ، ورواه القندوزيّ في ينابيع المودّة ١٣٩ .
 ١٠٩١ .

لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ ' .

فنادى النَّاس فاجتمعوا ، وأمر بسَمُرات فقمّ شوكهنّ ، ثمّ قال عَلَيْكُولَلهُ : «أيّها النَّاس ، من وليّكم وأولى بكم من أنفسكم ؟» .

قالوا: الله ورسوله.

فقال: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعادِ من عاداه» ـ ثلاث مرات ـ فوقعت حسيكة النفاق في قلوبهم وقالوا: ما أنزل الله جلّ ذكره هذا على محمّدٍ قطّ ، وما يريد إلاّ أن يرفع بضبع ابن عمّه!

فلمّا قدم المدينة أتته الأنصار ، فقالوا : يا رسول الله ، إنّ الله ـ جلّ ذكره ـ قد أحسن إلينا وشرّ فنا بك وبنزولك بين ظهرانينا ، فقد فرّح الله صديقنا وكبت عدوّنا ، وقد يأتيك وفود فلا تجد ما تُعطيهم فيشمت بك العدوّ ، فنحبّ أن تأخذ ثلث أموالنا حتّى إذا قدم عليك وفد مكّة تجد ما تُعطيهم .

فلم يرد رسول الله عَلَيْهِ عليهم شيئا ، وكان ينتظر ما يأتيه من ربه ، فنزل جبرئيل عليه : ﴿ قُل لا أَسُألُكُمْ عَلَيْهِ أَجُر ا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ولم يقبل أموالهم.

فقال المنافقون: ما أنزل الله هذا على محمّد، وما يريد إلا أن يرفع بضبع ابن عمّه ويحمل علينا أهل بيته، يقول أمس: من كنت مولاه فعليّ مولاه، واليوم ﴿قُللاأَسَّأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾.

ثمّ نزلت عليه آية الخمس، فقالوا: يريد أن يُعطيهم أموالنا وفيئنا، ثمّ أتاه جبرئيل فقال: يا محمّد، إنّك قد قضيت نبوّتك واستكملت أيّامك فاجعل

١ – المائدة: ٧٧.

الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة عند عليّ ، فإنّي لم أترك الأرض إلاّ ولي فيها عالم تُعرف به طاعتي ، وتُعرف به ولايتي ، ويكون حجّة لمن يولد بين قبض النبيّ إلى خروج النبيّ الآخر .

قال : فأوصى إليه بالاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة ، وأوصى إليه بألف كلمةٍ وألف بابٍ يَفتحُ كلّ كلمةٍ وكلّ بابٍ ألف كلمةٍ وألف بابٍ .

أُنظر إلى الترابط بين آية البلاغ وآية المودة وما كان يريده الله ورسوله من بيانها، وهو الإيمان بالولاية ولزوم اتباع الوصي وأنّ ذلك يساوى عند الله أجر كل الرسالة، وأن بيان ذلك على لسان رسوله كان يخيف المنافقين وأعداء الدين.

فالله سبحانه بخطابه للنبيّ بـ ﴿ قُل ﴾ أراد التأكيد على أنّ هذا الأمر صادرٌ عنه لا عن رسوله عَلَيْوَاللهُ باعتبار القرابة النسبية الشخصية مع على بن أبى طالب صلوات الله عليه، وهذا ما يجب على الرسول أن يبلّغه لامته ، مُعْلِما إياهم بأن الله هو القائل بأن مودة قربى الرسول توازن عنده إبلاغ كلّ الرسالة لا بعضها ، لا رسوله .

فكما أنَّ عزرائيل هو واسطة بين الله و بين خلقه في أمر قبض الأرواح، ومثله ميكائيل في تقسيم الأرزاق، وإسرافيل في النفخ في الصور، فرسول الله وأهل بيته هم الواسطة بين الله و بين خلقه في إيصال التشريع وبيان الأحكام للناس، بل هو واسطة في كل أمر يرتبط بأُمّته، فلا يمكنهم الوصول إلى الله وتعاليمه إلاّ عن طريقه عَلَيْوَاللهُ وطريقهم عابي و الله وتعاليمه إلاّ عن طريقه عَلَيْوَاللهُ وطريقهم عابي الله وتعاليمه الله عن طريقه عليه الله وتعاليمه الله و الله و

١- الكافي ١ : ٢٩٥ / ٣ ، وعنه في غاية المرام ٢ : ٣٣٦ ، وانظر تفسير نور الثقلين ١ :
 ٢٩٢ / ٢٩٢ ختص او ٤: ٣٧٣ .

ومن هنا نعرف سرّ مجيء «من» البيانيّة أو التبعيضيّة في كلام الأنياء ، وعدم مجيئها في آية المودّة ، بل مجيء ﴿أجراً ﴾ فيها ـ أي كلّ الأجر فيها ـ وهو يعني وجود تجانس بين الثمن والمثمّن ، ومعناه : أنّ مودّتهم تقابل كلّ ما قدّمه النبيّ للناس من معارف ربّانيّة ـ في التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد ـ فلا يستهجن بعد هذا القول بأنّ البكاء على الحسين ـ ولو بقطرة واحدة ـ يُخمد نيران جهنّم ، أو يُوجب الجنّة ، أو القول : بأنّ من مات على حبّ آل محمّدٍ مات شهيدا .

أو القول: مَن دافع عن العترة بقلبه ولسانه ويده وجبت له الجنّة! وأمثال هذه الاقوال، فهي كلها واقعية وهي موجودة في روايات أهل البيت علم المُعَلِّمُ .

لأنّ الكون وما فيه، وجنّة الفردوس ونعيمها تُعادل في المفهوم القرآني مودّة القربى، فلا يستبعد أن تُعطى الجنّة لدمعة خالصة سُكبت على الحسين، أو لدفاع مُستميت عن كرامة الأئمّة والزهراء عليه الله المؤلّم، أو لنشر فضائل الأئمّة في بلد تُخفى فيه فضائلهم، أو لا يعرفونها، لأنّها تساوي إبلاغ الرسالة كلّها، لأنّ تلك الدمعة، وذلك الدفاع، ونقل تلك الفضيلة، قد تُزحزح الإنسان عن النار وتدخله الجنّة ﴿فَمَن زُحْزِ عَعِنِ النّارِ وَأَدُخِلَ الْجَنّة فَقَدُ فَازَ ﴾ عن النار وتدخله الجنّة ﴿فَمَن زُحْزِ عَعِنِ النّارِ وَأَدُخِلَ الْمُبِينُ ﴾ ألانّ لأنّا ألفَو زُ المُبينُ ﴾ ألانّ

١ - في مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

٢- جاء في الكشّاف ٤ : ٩٩٢/٢٢٥ ، وتفسير الرَّازَيّ ٧٧ : ٢٤١ ، وتخريج الاحاديث و الآثار
 ٣: ١١٤٧/٢٣٨ وغيرها عن رسول الله قوله : «من مات على حبّ آل محمّد مات شهيدا ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائبا ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائبا ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمنا مستكمل الإيان...» .

٣- آل عمران: ١٨٥.

٤- الأنعام: ١٦٠.

التزحزح وحده لا يكفى ، بل يجب أن يستتبعه الدخول في الجنّة.

أي أنَّ ذلك الشخص بدمعة عينه ، أو دفاعه ، أو نقله للفضائل في بلد لا يذكرونه أو يميتونه قد استحقّ ما يدخل به الجنّة وذها هو المصرّح به في روايات أهل البيت .

منها ما جاء عن الإمام الباقر عليه ، قال: كان على بن الحسين عليه المنافع على المنافع على المنافع المنا

وأَيّها مؤمن دمعت عيناه حتّى تسيل على خدّه فينا لأذى مسّنا من عدوّنا في الدُنيا بوّاً هالله في الجنّةِ مبوّاً صدق .

وأَيّها مؤمن مسه أَذَى فينا فدمعت عيناه حتّى تسيل على خدّه من مَضاضَةِ ما أُوذِي فينا صرَفَ الله عن وجهه الأذى ، وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار '.

وعن أبي هارون المكفوف ، قال : قال أبو عبد الله عليه في حديث طويل له : ومن ذُكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله عزّ وجلّ ولم يَرْضَ له بدون الجنّة ٢٠.

وعن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه ، قال : من ذُكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح بعوضة غُفر له ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر .

۱- كامل الزيارات : ۲۰۱/ الباب ۳۲ ـ الحديث ۱ ، وعنه في عنه الأنوار ٤٤ : ۲۸۱/ ۱۶ وانظر ثواب الأعمال : ۸۳/ ثواب من بكي لقتل الحسين للتيالا ـ الحديث ۱ .

۲ – کامل الزیارات : ۲۹۷/۲۰۸ باب ۳۲ / ۳۸.

٣- المحاسن: ٦٣/ ١١٠.

وعن الإمام الصادق الله قوله لمسمع بن عبد الملك كردين:... وما بكى أحدٌ رحمةً لنا ولمّا لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعةُ من عينه ، فإذا سالت دموعه على خدّه ؛ فلو أنّ قطرةً من دموعه سقطَتْ في جهنّم لأَطْفَأت حرّها حتّى لا يوجد لها حر ، و إنّ الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحةً لا تزال تلكَ الفرحةُ في قلبه حتّى يَرِدَ علينا الحوضَ ، وإنّ الكوثرَ ليفرح بمحبّنا إذا ورد عليه حتّى إنّه ليُذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهى أن يصدر عنه .

وفي معتبر فضيل بن فضالة ، المرويّ فيه عن الصادق عليَّا قوله : من ذُكِرْنا عنده ففاضت عيناه حرّم الله وجهَهُ على النَّار ُ .

ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتّى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمّه، فأبشر وبشّر أولياءك ومحبّيك من النعيم وقرّة العين بها لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولكنّ حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم، كها تُعيَّر الزانية بزنائها، أولئك أشرار أمّتي، لا أنالهم الله شفاعتي، ولا يَردون حوضي أ.

١- كامل الزيارات: ٢٩١/ ٢٩١ الباب ٣٢ ـ الحديث ١٠ ، وعنه في بحار الأنوار ٤٤:

T1/79.

٢- كامل الزيارات: ٢٠٠/ ٢٩٦ الباب ٣٢ ـ الحديث ١٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٤٤: ٨٨/ ٢٢

٣- الردي من كلّ شيء .

٤- بحار الأنوار ٩٧: ١٢١/ ٢٢ عن فرحة الغرى: ٧٧.

وعن معلّى بن خنيس ، قال : سمعتُ أبا عبد الله المُثَلِّ يقول :

إذا انصرف الرجل من إخوانكم من زيارتنا أو زيارة قبورنا ، فاستقبلوه وسلِّموا عليه ، وهنتوه بها وهب الله له ، فإنَّ لكم مثل ثوابه، ويغشاكم ثواب مثل ثوابه من رحمة الله ، وإنّه ما من رجل يزورنا أو يزور قبورنا إلا غشيته الرحمة ، وغُفرت له ذنوبه .

فجملة «فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بها لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر» تعني دخوله الجنة ومشاهدة ما لا عين رأت وأذن سمع ولا خطر على قلب بشر، لأن من زار الحسين كمن زار الله في عرشه.

## الامام الصادق علي لل يعتبر زوار الحسين اخوانه

روى ابن قولويه ، عن معاوية بن وهب ، قال : دخلتُ على أبي عبد الله على أبي عبد الله على أبي عبد الله على أبي وهو على مصلاً ، فجلستُ حتّى قضى صلاته ، فسمعته يناجي ربّه وهو يقول :

«اللهم يا مَنْ خَصَّنا بالكرامَةِ ؛ وَوَعَدَنا بالشَّفاعَةِ ؛ وخَصَّنا بالوَصيَّةِ ؛ وأَعْطانا عِلْمَ ما مَضى وعِلْمَ ما بَقيَ ؛ وَجَعَلَ أَفْئدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنا، اغْفِر لي ولإخُواني وَزُوّارِ قَبر أبي عبد الله الحسينِ ، الَّذين أَنْفَقُوا أَمْوالهُمْ وَأَشْخَصُوا أَبْدانَهُم رَغْبَةً في بِرِّنا ، وَرَجاءً لِما عِنْدَكَ في صِلَتِنا ، وسُر ورا أَدْخَلُوهُ عَلى نَبِيِّكَ ، وَإِجابَةً منهم لأَمْرِنا ، وَغَيْظا أَدْخَلُوهُ عَلى عَدُونا ، أرادُوا بذِلكَ رضوانك ، وَإجابَةً منهم لأَمْرِنا ، واغْلُهُم باللَّيْلِ وَالنَّهارِ ، واخْلُفْ عَلى أهالِيهم وأولادِهِمُ اللَّذين خُلِّفُوا بأَحْسَنِ الخَلَفِ ، واصْحبهم وَاكفِهِمْ شَرَّ كلِّ جَبّارٍ وأولادِهِمُ اللَّذين خُلِّفُوا بأَحْسَنِ الخَلَفِ ، واصْحبهم وَاكفِهِمْ شَرَّ كلِّ جَبّارٍ وأولادِهِمُ اللَّذِين خُلِّفُوا بأَحْسَنِ الخَلَفِ ، واصْحبهم وَاكفِهِمْ شَرَّ كلِّ جَبّارٍ

١- بحار الأنوار ٩٩ : ٣٠٢/ ١ آخر كتاب المزار .

عَنيدٍ ؛ وَكُلِّ ضَعيفٍ مِنْ خَلْقِكَ وَشَديدٍ ، وَشَرَّ شَياطينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ ، وَأَعْطِهِم أَفْضَلَ ما أُمَّلُوا مِنْكَ فِي غُرْبَتِهم عَنْ أَوْطانِهِم ، وَما آثَرُونا بِهِ عَلى أَبْنائهم وأهالِيهم وقَراباتِهم .

اللهمَّ إِنَّ أعداءَنا عابُوا عَلَيهم بخرُوجهم ، فَلم يَنْهَهُم ذلِكَ عَنِ الشُّخوصِ إلينا ؛ خلافا مِنْهم عَلى مَنْ خالَفَنا.

فارحم تلك الوجوه الّتي غيرّتها الشمس ، وارحم تلك الخُدود الّتي تتقلَّبُ على حفرة أبي عبد الله الحسين عليّلًا.

وَارْحَم تِلْكَ الأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُها رَحمةً لَنا.

وارْحَم تِلْكَ القُلُوبَ الَّتِي جَزِعَتْ واحْتَرَقَتْ لَنا.

وارْحَم تِلْكَ الصَّرْخَةَ الَّتي كانَتْ لَنا ، اللهمَّ إنِّي أَسْتَودِعُكَ تِلْكَ الأَبْدانَ وَتِلْكَ الأَبْدانَ وَتِلْكَ الأَنْفُسَ حَتَّى تَرْويهمْ عَلى الحَوض يَومَ العَطَش الأكبر».

فَمَا زَالَ يَدْعُو عَلَيْكِ وَهُو سَاجِدٌ بَهِذَا الدُّعَاء ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَلَت : جُعِلْتُ فِدَاكُ ، لُو أَنَّ هَذَا الَّذِي سَمَعَتُ مَنْكَ كَانَ لِمِن لَا يَعْرَفُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَظَنْنَتُ أَنَّ النَّارَ لا تَطْعَمُ مِنْهُ شَيِئًا أَبِدَا !! وَالله لقد تمنَيَّتُ أَنِّى كَنْتُ زُرْتُهُ وَلَمْ أَحُجَّ.

فقال لي : ما أقربك منه ؛ فها الَّذي يمنعك مِن زِيارته ؟ ثمَّ قال : يا معاويةُ لِمَ تدع ذلك ؟

قلت : جُعلتُ فِداك ، لَم أدرِ أنَّ الأمر يبلغ هذا كلّه ؟

فقال: يا معاوية مَن يدعو لزُوّاره في السَّماء أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض»'.

وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه الله ، قال : لو يعلم النّاس ما في

۱ - كامل الزيارات : ٢٢٩/ ٣٣٦ باب ٢/٤٠ و عنه في بحار الأنوار ٩٨: ٥٢ / ١ وانظر الكافي ٤ / ١ /٥٢.

زيارة الحسين عليه عليه حسراتٍ. قلت: وما فيه؟

قال: من أتاه تشوّقا ، كتب الله له ألف حجّةٍ متقبّلة ، وألف عمرةٍ مبرورة، وأجر ألف شهيدٍ من شهداء بدر ، وأجر ألف صائم...

\* \* \*

فجملة الإمام: «اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين» إما عطف تفسيري أو عطف مغايري ، فإن كان عطفاً تفسيريا ، فالإمام الصادق عطف بدعائه ساجدا أعطى منزلة لزوّار قبر أبي عبد الله الحسين عليّ لا يبلغها أحدٌ، حيث قرنهم بإخوانه أمثال بريد بن معاوية العجليّ وأبي بصير المراديّ ، وعمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ؛ النجباء الأربعة .

فالإخوان هم أخص الخواص ، أمثال المقداد ، وسلمان ، وعمّار ، وأبي ذرّ ، والأشتر ، وخزيمة ، في أصحاب رسول الله عَلَيْمُولَهُ والإمام أمير المؤمنين عليماً .

فالإمام الصادق عليه جعل رتبة زوّار الحسين بمنزلة «المخبتين بالجنة اللذين لولاهم لانقطعت آثار النبوّة واندرست» ، بل قرنهم بنفسه المقدّسة ، واللافت للنظر أنّنا لم نجد في مجموع أحاديث الإمام الصادق عليه وهي بالآلاف ـ أنّه عليه أختى صنفا من النّاس بإخوانه أو بنفسه إلاّ زوّار الحسين عليه .

وإما إن كان عطفاً مغايراً فلم يجعلهم الشِّلاِ بمنزلة نفسه أو بمنزلة إخوانه ،

۱ – كامل الزيارات: ۲۷۰/ ٤٢٠.

٢- وسائل الشيعة ٢٧: ١٤٢/ ٣٩٨، عن رجال الكشي ١: ٣٩٨/ ٢٨٦.

لأنّه دعا لنفسه - روحي فداه - ، ثمّ دعا لإخوانه '، ثمّ لزوار قبر الإمام الحسين ، فلو كان المقصود هو المعنى الثاني فهو يخالف التفسير الأول ، لكن مع كلّ ذلك فيه فضيلة لزوار الحسين لا يضاهيها فضيلة ، لكونهم خرجوا رغبة في رضوان الله و لإدخال السرور على قلب رسول الله .

فالإمام دعا لهم وترحم على تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وتلك الأعين التي جرت فيها الدمع، وتلك الشفاه العطشى داعياً الله لهم الجنة ورضوان وهذا هو دعاء آبائه وأجداده وهو شرف عظيم لزوار قبر الحسين عليه .

#### سؤال وجواب

وهنا سؤال قد يرد على أذهان بعض النّاس ، وهو: أن أكثر زوّار الإمام الحسين عليّ من عامّة النّاس وفيهم المخطئون والمذنبون ، فكيف يُلحقهم الإمام بأوتاد التشيّع أمثال سلمان ، وزرارة ، والسمريّ؟! ويدعوا لهم بتلك الدعوات المهمة .

### الجواب:

أوّلاً: إنّ الدعاء جاء لطلب المغفرة والرحمة لهم ، لأنّ ما تحملوه من متاعب في سبيل الزيارة يستوجب الدعاء لهم ، وخصوصاً هو إمامهم وهم من شيعته وهم مخلوقون من فاضل طينة أهل البيت عليه في عالم الخلق الأوّل.

وثانيا: إنّ عامّة الشيعة استحقّوا مرتبة الغفران ومجالسة الأئمة لإحيائهم الشعائر واقامتهم لها والدفاع عن الدين ، ولا فرق في ذلك سواء أكان الموالون من صنف عامّة الناس أو من علمائهم ، فإنّ الزيارة هي موضوع

١ ـ لا نعرف المقصود من إخوانه ، فقد يكونوا الأربعة المخبتين وقد يكونوا غيرهم .

الثواب، وهي من أعظم وأجلى مصاديق إحياء شعائر الله.

وثالثا: إن هذه المنزلة لزوار الحسين وقربهم للأئمة تدور مدار الإخلاص وعدم المانع فهم ليسوا في مستوى واحد ولا في رتبة واحدة فهم متفاضلون بلا شك ولا شبهة ، لذلك وصفهم الإمام بأوصاف مخصوصة «اللّذين أنفقوا أموالهم ، وأشخصوا أبدانهم ، رغبةً في برّنا ، ورجاءً لما عندك في صلتنا...» إلى قوله «أرادوا بذلك رضوانك» وهذه الصفات قد تحصل لعوام الناس ولعلمائهم ، فإن المدار هو صدق النيّة.

ورابعا: إنَّ الله يوفّق الزائر للتوبة ، لأنّ الزيارة من القربات الموجبة للتوبة والغفران.

ومن الواضح أنّه لا استمرار للدين إلاّ بهذه الشعائر ومن يقيمها ، وهي منُوطة بهذه البقيّة الممتدّة في المجتمع.

وكما أنّ الحسين عليه قدّم نفسه الشريفة قربانا لله كي يحمي الدين من الضياع ؛ فعامة الشيعة أيضا - عبر التاريخ - قدّموا أيديهم وأرجلهم إلى المتوكّل وإلى غيره من الطغاة ليقطعها ثمنا لزيارته الشريفة ، وإدخالاً للسرور على قلب النبيّ عَلَيْهِ ' ، كما أدخلوا الغيظ على قلب العدوّ ، فهم قدّموا أرواحهم وأبدانهم وأموالهم قربانا لكلمة الله ، وفداءً لدين الله !

وممَّا يَلفت النظر أيضا أنَّ أبا عبد الله الصادق عليُّ قال في شأن الزوّار:

<sup>1-</sup> عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه ولو يعلم زائر الحسين عليه ما يدخل على رسول الله عَلَيْهِ أَنْ وما يصل إليه من الفرح وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة والأئمّة عليه الله السّهداء منا أهل البيت ، وما ينقلب به من دعائهم له ، وما في ذلك من الثّواب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله و لأحبّ أن يكون ما ثمّ داره ما بقي - الحديث. انظر كامل الزيارات: ٩٥٥ . وما يعتد الأنوار ١٠١: ١٤ . ١٥ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٣٤٣ ، جامع أحاديث الشيعة الشبعة الله ١٤: ٤٤٤ . ١٥

«أرادوا بذلك رضوانك فكافئهم عنّا بالرضوان» ولم يقل: أرادوا جنتك ؛ إذ الرضوان مرتبة في الجزاء الأُخرويّ أكبر من الجنّة ، فيها نصّ عليه قوله تعالى: (وَرِضُوانُ مِنَ اللهُ أَكُبرُ ﴾ ولعلّك تعرف أنّ أهل هذه المرتبة لم يعبدوا الله خوف عقابه ، كها أنّهم لم يطيعوه سبحانه رجاء ثوابه ، بل وجدوه تعالى أهلاً للعبادة فعبدوه . كها ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب صلوات الله عليه.

ومحبّوا الحسين عليه على هذا المنوال ؛ فإنّهم في الأصل قد أحبّوا الحسين الأنّه أهلٌ للحبّ إلهيّا وفطريّا بغضّ النظر عن الجنّة والنّار، وفي هذا المعنى قال الشاعر:

تبكيك عينى لا لأجل مثوبة لكنَّما عينى لأجلك باكية للله الكية لل

بل إن في قوله عليه اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههُم ذلك عن الشخوص إلينا ؛ خلافا منهم على من خالفنا» ظهورا واضحا في أن منهاج الأئمة عليه في عملية الصراع مع الخصوم ، يدور في الأكثر مدار زوّار الحسين عليه ، وأنّ شيئا ليس قليلاً من أهداف الرسالة لا يتحقّق إلاّ بالزيارة والزّوّار.

كما أنّ غايته عند إخوان الإمام هو الدفاع عن سنة النبيّ عَلَيْطِاللهُ من الاندراس والانقطاع ، وذلك بتحطيم عروش التحريف وصروح الكذب ؛ إذ أنّ غاية ما يريده المعصوم عليّا في عصر الغيبة هو هذان الأمران لا غير.

۱ – توبة: ۷۲.

٢- من قصيدة للشيخ عبدالحسين الاعسم (ت ١٢٤٧ هـ) يقول في مطلعها:
 قد أوهنت جلدى الديار الخالية

## الأصل السادس :

## الإمام علي الطِّلِّا هو الأجير

بعد كلّ هذا نعود إلى آية المودّة مرّةً أخرى كي نقف على سر قوله ﴿ إِلاَّ الْمَوَدّةَ فِي الْمُورِدَةِ للقربي) . الْمَوَدّةَ فِي الْمُؤرّدَةِ للقربي) .

فيا تعني هذه الألف واللام في «المودّة» ، هل هي للاستغراق أم للجنس؟ أم لهما معا؟

فهي على كلا الأمرين تعني أمرا مهم وإن كنّا نعتقد بأنّها بيانٌ لاستغراق جميع أنواع المودة ، بمختلف مصاديقها وألوانها ، أي أنّه لا يجوز حصر المودة في زمانٍ ومكانٍ خاصّين ، بل هو حكمٌ عامٌّ وشاملٌ لكلّ الأزمنة والأمكنة وبكُلّ الوجوه ، فلا يجوز أن يخلو قلبُ المسلم من مودّتهم لحظةً واحدةً ، لأنّها فريضةٌ إلهيّةٌ فرضت عليهم ، أو قل أنها ضريبة أُلزِم المسلمون بأدائها ؛ لقوله تعالى ﴿قُلُ لاَ أَسَألُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾، وأنّ من لا يؤدّي أجر الرسالة وأتعاب النبي عَلَيْهِ أَجُوا الله والعقل والوجدان والبرهان . العالمين ، بل هو ملعون بنصّ القرآن والسنّة والعقل والوجدان والبرهان .

فعن الاصبغ بن نباتة أنّه طلب من أمير المؤمنين أن يسمعه حديثا لمّا ضرب عليه ، فقال له الإمام: اقعد فها أراك تسمع منّي حديثا بعد يومك هذا.

اعلم يا أصبغ أنّي أتيت رسول الله عَلَيْواللهُ عائدا كما جئت السّاعة، فقال: يا أبا الحسن اخرج فناد في الناس الصّلاة جامعة واصعد المنبر وقم دون مقامي بمرقاة ، وقل للنّاس: ألا من عقّ والديه فلعنه الله

عليه.

يا أصبغ ، ففعلت ما أمرني به حبيبي رسول الله عَلَيْوَالله ، فقام من أقصى المسجد رجل فقال: يا أبا الحسن تكلّمت بثلاث كلمات وأوجزتهن ، فاشرحهن لنا.

فلم أرد جوابا حتى أتيت رسول الله عَلَيْ فقلت : ما كان من الرّجل ؛ قال الأصبغ: ثمّ أخذ علي بيدي وقال: يا أصبغ ابسط يدك ، فسطت يدي ، فتناول إصبعا من أصابع يدي وقال: يا أصبغ كذا تناول رسول الله عَلَيْ الله إصبعا من أصابع يدي كما تناولت إصبعا من أصابع يدك كما تناولت إصبعا من أصابع يدك ثمّ قال: يا أبا الحسن ألا وإنّي وأنت أبوا هذه الأمّة فمن عقنا فلعنة الله عليه ، ألا وإنّي وأنت موليا هذه الأمّة فعلى من أبق عنا لعنهالله ، ألا وإنّي وأنت أجيرا هذه الأمّة فمن ظلمنا اجرتنا فلعنهالله عليه ؛ ثمّ قال آمين فقلت: آمين .

## المودّة في القربى ، أو المودّة للقربى ؟

ويتأكّد هذا المعنى أكثر لو عرفنا سرّ قوله سبحانه : ﴿ إِلاَّ المُودَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ولم يقل (إلاّ المودّة للقربي) ، مع أنّ المتداول في لغة العرب هو مجيئها باللام فتقول : مودّي لفلان ، ولم تقل : مودّي لأخيك

<sup>1-</sup> بحار الأنوار 2:03 عن الفضائل والروضة و قريب منه في أمالي المفيد 7.07 أمالي الطوسيّ 7.07 الطوسيّ 7.07 البخاريّ 7.07 البخاريّ 7.07 الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... ورجل أستاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره . وسيأتى بعد قليل الإشارة إلى هذه الخبر تحت عنوان «مودّة الإمام على هو اجر الرسالة» « فبقرينة «من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه» نعرف معنى «أو ظلم أجيرا أجره» لأنّ رسول الله وعليّا هما أبوا هذه الأمّة حسب النص السابق وغيره ، وقد ظُلِم الإمام عليّ حسبها عرفناه من التاريخ فتأمّل .

واضحة ، ولا تقول : مودّتي في أخيك واضحة ، أو : مودّتي لعشيرتي ولبلدي، ولا تقول : مودّتي في عشيرتي وفي بلدي .

فلماذا نرى النصّ القُرآني يُغاير هذا السِّياق الأدبيّ في آية المودّة ، وما السرّ في هذا الاختلاف ؟ وهل فيه من علّة ؟

السّر في الآية هو الإشارة إلى لزوم الأخذ عن أهل البيت ، وأنّ المودّة ـ الّتي هي أجر الرسالة ـ يجب أن تكون في هؤلاء فقط لا في غيرهم ، أي أنّ هذه الآية تكون معنى آخر لآية التطهير ، وآية المباهلة ، وحديث الثقلين ، وآية البلاغ ، لأنّ آية القربى معناها واضحٌ وأنها جاءت مفسرة لآيتي التطهير والمباهلة .

و من المعلوم أيضاً بأنّ الله حينها أوجب مودة قربى النبيّ لم يكن لتعظيم الجانب القبليّ عند العرب ؛ إذ تراه ذمّ عمّ النبيّ وزوجته بقوله : ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهُ بَ وَتَبَّ ﴾... إلى آخر السورة ، وهذا يعني بأنّ الجانب القبليّ غير مقصودٍ في أمر الله.

كما أنّه تعالى أخرج ابن نوح من أهله ﴿ وَنَادَى نُو حُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعُدَكَ الْحَتُّ وَ أَنتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ \* قَالَ يَانُو حُ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعُدَا يَوْكُد بأنّ المقصود من ﴿ المودّة فِي القربي ﴾ لم إنّه لُكُ فَي عُلْمُ وأقربائه حسبها يفسّره نهج الخلافة والرأي يكن محبّة عشيرة الرسول عَلَيْهِ فَالْهُ وأقربائه حسبها يفسّره نهج الخلافة والرأي للآية.

لأنّ المودّة غير المحبّة ، وأنّ الله ورسوله لم يأمرا بالتودّد إلى من ليس بأهل للمودّة ، ولم يُوجبانها لمن كان ضالاً عن الإسلام حتّى ولو كان من قرابته عَلَيْ واللهُ.

۱ - هود: ٥٥.

فرسول الله عدّ سلمانَ الفارسيَّ من أهل بيته مع أنّه لم يكن عربيّا فضلاً عن أن يكون من عشيرته أو من أهل بيته ، كما أنّه أخرج نساءه من آية التطهير بقوله لأُمِّ سلمة : "إنّك على خير" .

إذاً المقصود من جملة ﴿ في القربي ﴾ وجود نخبة صالحة في قربى النبيّ هم الّذين لحظهم الله أن يكونوا وزانا لإبلاغ الرسالة ، وهؤلاء هم الّذين اعتبرهم مستودعا للعلم وظرفا للرسالة وهم: عليّ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ؛ أصحاب الكساء الّذين عناهم الله في آية التطهير ، ثمّ التسعة من ولد الحسين عليه في .

ولأنّ عليّا صلوات الله عليه هو مع القرآن والقرآن مع عليّ ، والمعيّة كها يقال: نسبة تقوم بطرفين ويستحيل أن تقوم بطرف واحد ، فإنّه عَلَيْ الله بقوله الآنف «أراد أن يُفهمنا أنّ مسألة معيّتهما [هي] معيّة من نوع خاصٍ ، ومشيرا إلى أبعادها العميقة ، ذلك أنّ المعيّة بين شيئين أو أكثر ، عندما تطلق ، فيقال : زيد مع عمرو ، فهي أعمّ من أن يكون هذا الطرف في الإضافة متقدّما رتبة على ذاك أو متأخّرا عنه ، بل تدلّ على أنّها معا بغضّ النظر عن رتبة كلّ منها. وربّها كان فيها إشارة إلى أنّ المقرون أقلّ رتبةً من المقرون به ، لهذا أعاد النبيّ عَلَيْ الله صياغة هذه المعيّة ، ليقول للسامعين : لا ينبغي أن تفهموا من قولي : «عليّ مع القرآن» أنّ عليّا أقلّ رتبة من القرآن ، بل القرآن مع عليّ أيضاً، فهما وجو دان متعادلان» أن .

١- المستدرك على الصحيحين ٣: ٦٩١/ ٦٥٣٩ ، ٦٥٤١ ، المعجم الكبير ٥: ٢٢٠/ ٥١٤٦.

٢- المعجم الكبير ٣: ٥٣ / ٢٦٦٤ ، و ٢٣: ٣٣٦/ ٧٧٩ ، مسند احمد ٦: ٣٢٣/ ٢٦٧٨٩ .

٣- المستدرك على الصحيحين ٣: ١٣٤/ ٤٦٢٨ ، قال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه و رواه الطبراني من طريق آخر. انظر المعجم الاوسط ٥: ١٣٥/ ٤٨٨٠.

٤ - الحقّ المبين: ١٠٥ للمرجع الدينيّ الشيخ الوحيد الخراسانيّ بتصرّ فٍ.

وكذا الحال بالنسبة إلى فاطمة الزهراء عَلَيْهَا ، فقد قال عَلَيْهَا عنها: «إنّ الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها» ، ومعنى كلامه: أنّها معصومة عن الخطأ والهوى ؛ إذ لا يعقل أن يتعلّق رضا الله تعالى وغضبه برضا وغضب شخص غير معصوم لأنّه يعود إلى نقض الغرض وهدم الدين.

فالرسول الأمين عَلَيْوالله له يقل: إن فاطمة تغضب لغضب الله وترضى لرضاه، بل قال: إنّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وفي هذا معنى عظيم لا يخفى فهمه على أصحاب المعرفة؛ إذ نجد الإنسان يسعى في مسيرة حياته لكسب رضا الله، لكنّ الأمر يختلف هنا؛ حيث نرى رضا الله سبحانه وغضبه يدوران مدار رضا وغضب الصدّيقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها.

إذن ؛ مودّة هؤلاء يعود نفعها إلى الإنسان ، ولا يعود إلى الرسول نفسه كشخص ، بل إنّ مودّتهم توصل النّاس إلى الخير والصلاح ، لأنّ التودّد الّذي تكون القربي ظرفاً له ـ سيربطهم بالرسالة وصاحبها ارتباطاً وثيقاً

۱- المستدرك على الصحيحين ٣: ١٦٧/ ٤٧٣٠ ، قال: حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، الاحاد و المثاني ٥: ٣٦٣/ ٢٩٥٩ ، المعجم الكبير ١: ١٨٢/ ١٨٨ ، معجم الزوائد ٩: ٣٠٣ ، قال: رواه الطبراني و اسناده حسن ، أمالي الصدوق: ٣٢٢/ ٢٦٢.

۲- المستدرك على الصحيحين ٣: ١٨١/ ٢٧٧٦ ، ١٨٢/ ٤٧٧٧ ، ١٨٧/ ٤٧٩٩ ، قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، مسند احمد ٢: ٨٨٨/ ٧٨٦٣ ، ٤٤٠ / ٩٦٧١ ، ٩٦٧١ ، ٠٨٨٤ / ٥٣١ ،
 مجمع الزوائد ٩: ١٧٩ .

٣- المستدرك على الصحيحين ٣: ١٩٤/ ١٩٤٠ ، قال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم
 يخرجاه. سنن ابن ماجة ١: ١٥/ ١٤٤٠ ، سنن ابن الترمذي ٥: ١٥٨/ ٣٧٧٥.

تنسحب خيراته إلى النّاس أنفسهم ، وهو لطف من الله للبشر ؛ إذ جعل مودّة أهل بيت رسوله سببا لنجاتهم من الهلكة ، وهو المراد والملحوظ في قوله تعالى ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُ كُم مِنَ أَجُر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى الله ﴾ .

وبمعنى آخر: إنّ أجر إبلاغ الرسالة يوازن اتّباعهم والأخذ عنهم، وهو يعود نفعه أخيرا إلى محبّيهم علم الله ومتّبعيهم لا لنفس الرسول والأئمّة، لأنّ الناس بهذه المودّة سينجون من عذاب الله، و هو ما جاء في الكافي ضمن حديث طويل عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه :

«... وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُم مِنَ أَجَرٍ فَهُوَ لَا ... وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُم مِنَ أَجُرٍ فَهُو لَكُم تَهتدون به لَكُمُ ﴾ يقول أجر المودّة الّذي لم أسالكم غيره فهو لكم تهتدون به وتنجون من عذاب يوم القيامة » ` .

وعليه فإنّ (في) ظرفيّة ، و (اللام) للاختصاص ، ومعناه : أنّ الله لا يريد تعميم هذا الحكم على جميع بني هاشم ، بل أراد أن يخصّ أناسا معيّنين من القربى ـ هم الأئمّة الأحد عشر من ولد فاطمة ، مع أبيهم أمير المؤمنين ـ من دائرة لُغُويَّة واسعة تسمّى (القربى) ، ومعناه : أنّ الله سبحانه يريد مودّة هؤلاء بعينهم لا مودّة غيرهم .

وأن المودّة لا تأتي إلا بعد المعرفة، والمعرفة تحصل من ذكر فضائل آل رسول الله ، وأنّ ذكر فضائل الإمام على والزهراء والحسن والحسين عليها من قبل رسول الله هي مقدمة للأخذ عنهم في الأحكام و متابعتهم في كلّ شيء.

إذاً آية المودّة ليست كآية الخمس ، إذ أنّ آية المودّة خاصّة بالمعصومين من عترة الرسول ، وآية الخمس عامة لكلّ بني هاشم ، بمعنى أنّ آية المودة تشير

۱ - سبا: ۷۷.

٢ - الكافي ٨ : ٩٧٣ / ٣٧٥ .

إلى الإمامة الإلهية وأجر الرسالة وأنّها في المعصومين من آل الرسول ، ولاجله قال سبحانه: ﴿ فِي القُربي ﴾ ولم يقل للقربي ، أما آية الخمس فهي لعموم بني هاشم ولأجل قال سبحانه: ﴿ انّما غَنِمُتُم مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ للله خُمُسَهُ وَلِلرسولِ فِلْتِي القُربي ﴾.

فلو أراد سبحانه من آية المودّة المحبّة فقط لقال: «إلاّ المودّة للقربي»، لكنّه عزّ وجلّ جعل القربي ظرفاً خاصًا للمودّة، وجعل تلك المودّة ـ والتي تعني الإتباع ـ لمجموعة معيّنة ، عرّفهم في آية التطهير وآية المباهلة ، وأكّد عليهم النبيّ عَلَيْوَالله في حديث الثقلين وحديث الخلفاء الإثني عشر ؛ آخرهم المهديّ من آل محمّد .

وبذلك تكون نساءُ النبيّ خارجاتٍ عن دائرة أهل البيت والقربى ، بدليل آية التطهير الّتي تعني أُناسا معيّنين على وجه الخصوص ، وهم العترة من أهل بيته لا نساؤه '، وهم المعنيّون هنا في آية القربى ' أيضا .

وجمعا بين ما قلناه وما جاء في سورة الأنعام : ﴿ قُل لا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ وَجَمِعا بِينَ ما قلناه وما جاء في سورة الفرقان : ﴿ قُلْ مَا أَجُرا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ " وما جاء في سورة الفرقان : ﴿ قُلْ مَا

۱ - صحيح مسلم ٤: ٢٤٢٤/ ٢٤٢٤.

٢- ففي صحيح مسلم ٤: ٢٤٠٣/١٨٧١ عن سعد بن أبي وقاص قال: لمّا نزلت آية المباهلة دعا رسول الله عليًا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللّهم هؤلاء أهلي. وروي الترمذي في سننه ٥: ٣٨٧١/٦٩٩ عن أُمّ سلمة أنّها قالت: أنّ النبيّ عَلَيْوَاللهُ جلّل على عليّ والحسن والحسين وفاطمة كساءً ، ثمّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي ، اللهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا، فقالت أُمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال عَلَيْوَاللهُ: إنّك إلى خير. قال الترمذي: هذا حديث حسن كما نفى زيد بن أرقم أن تكون نساء النبيّ من أهل بيته . أنظر صحيح مسلم ٤: ٣٦٨٥/١٨٧٣.

٣- الأنعام : ٩٠ . وفي يوسف : ١٠٤ : ﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِين ﴾ .

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَأَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾ نقول: بأنّ الرسالة الخاتمة لا يمكن بقاؤها إلاّ به ﴿ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾ وهما القرآن والعترة ، وذلك لوجود نصوص كثيرة تشير إلى أنّ أهل البيت عَلَيْكُم هم «الذكر» و «السبيل» إلى الله ، وهو ما اصطلح عليه في كلام النبيّ عَلَيْكِيلُهُ بالثقلين ، فيصير معنى الآية وكلام النبيّ لزوم اتّخاذ السبيل إلى الله وهم القربي ، وأنّ اتّخاذ هذا السبيل سيعود نفعه على النّاس.

أمّا أجر رسول الله فهو على الله لقوله سبحانه في سورة سبأ : ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاّ عَلَى الله وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سَأَلَتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاّ عَلَى الله وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ` ، ومعنى الآية : أنّي قمت بواجبي ، وأدّيت ما عَليّ ، ولا أسألكم عليه من أجر بعد تأكيدي على المودّة ، إن أجري إلاّ على الله ، لكن لو أردتم الانتفاع من هذه الرسالة والنجاة فاتصلوا بالسبب الممدود بين الأرض والسياء ؛ وهما القرآن والعترة .

وأنّه لا يمكنكم أداء أجر الرسالة والحفاظ عليها إلا بعد التعرّف على مكانة هؤلاء النخبة في المنظومة الإلهيّة والأخذ عنهم ، وأنّ ما قلته فيهم جاء لتعريفكم بمقاماتهم السامية «من أراد الله بدأ بكم ، ومن وحده قبل عنكم ، ومن قصده توجّه إليكم ... بكم يسلك إلى الرضوان ، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن ، إلى الله تدعون ، وعليه تَدُلُّون ، وبه تؤمنون ، وله

١ – الفرقان : ٥٧ .

۲ - سأ : ۲۷ .

تُسلّمون ، وبأمره تعملون ، وإلى سبيله ترشدون ، وبقوله تحكمون » .

أي أنّ المؤمن من خلال معرفته بمكانتهم عند الله ورسوله سيودّهم ويحبّهم ، وأنّ لازم مودّتهم هو اتّباعهم والأخذ عنهم ، أي: إنّكم لو أردتم أن تُعظّموا أجري في رسالتي وأن لا تضيع جهودي فعليكم مودّة قرباي وأخذ دينكم عنهم ، لأنّ في ذلك نجاتكم من عذاب يوم القيامة .

إذن أمر الولاية والإمامة يمرُّ بعدّة مراحل:

الأوّلى: المعرفة بمقامات الأئمّة.

الثانية : المودّة لهم والتعاهد إليهم أحياءً كانوا أو أمواتا .

الثالثة: التسليم لأقوالهم والأخذ عنهم.

الرابعة : التبعيّة لهم والعمل بالأحكام الصادرة عنهم .

فالله ورسوله بهذه الآيات والأحاديث قالا بالملزوم وأرادا اللازم منه.

بهذا فلا تنافٍ بين قوله: ﴿ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ وبين قوله: ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي الْقُرْبَى ﴾ وبين قوله: ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى الله ﴾ ، لأنّ هؤلاء هم أهل بيت النبوّة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي ، ومعدن الرحمة ، وخزّان العلم ، ومنتهى الحلم ... وأئمّة الهدى ، ومصابيح الدجى ، وأعلام التقى ، وذووا النهى ، وأولو الحجى ، وكهف الورى ، وورثة الأنبياء ، والمثل الأعلى ، والدعوة الحسنى ، وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى '.

١- من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٢١٣/٦١٣ من زيارة جامعة لجميع الأئمّة عليها عن الإمام زين العابدين عليها بتقديم و تأخير.

٢ - مقاطع من زيارة الجامعة الكبيرة.

### معرفة الله ثم معرفة وليه

وفي المناقب لابن شهر آشوب عن أبي حازم: أنّ رجلاً سئل الإمام زين العابدين عن أفعال الصلاة وتروكها وفرائضها ونوافلها حتّى بلغ قوله: ما افتتاحها؟ قال: التكبير ، قال: ما برهانها؟ قال: القراءة ، قال: ما خشوعها؟ قال: النظر إلى موضع السجود ، قال: ما تحريمها؟ قال: التكبير قال: ما تحليلها؟ قال: التسليم ، قال: ما جوهرها؟ قال: التسبيح، قال: ما شعارها؟ قال: التعقيب ،

قال: ما تمامها؟ قال: الصلاة على محمّد وآل محمّد،

قال: ما سبب قبولها؟ قال: ولايتنا والبراءة من أعدائنا فقال: ما تركت لأحد حجّة ، ثمّ نهض يقول: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» وتواري .

وفي خبر آخر: إنّ أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الربّ والإقرار له بالعبوديّة ، وحدّ المعرفة [أنْ يعرف] أنّه لا إله غيره ، ولا شبيه له ولا نظير له ، وأن يعرف أنّه قديم مثبت موجود غير فقيد...

وبعده معرفة الرسول والشهادة له بالنبوّة ، وأدنى معرفة الرسول الإقرار

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٠٤٧٨ / ١٠٤٧٨.

٢ - مناقب آل أبي طالب ٤: ١٣٠.

بنبوّته ...

وبعده معرفة الإمام اللذي به تأتم بنعته وصفته واسمه في حال العسر واليسر ، وأدنى معرفة الإمام أنّه عِدْل النبيّ ـ إلاّ درجة النبوّة ـ ووارثه ، وأنّ طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله ، والتسليم له في كلّ أمر ، والردّ إليه والأخذ بقوله .

وأن تعلم أنّ الإمام بعد رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ بن أبي طالب عليه و الله عَلَيْ ، و الحسن ، ثمّ الحسين ، ثمّ عليّ بن الحسين ، ثمّ عليّ ، ثمّ أنا ، ثمّ بعدي موسى ابني ، وبعده ولده عليّ ، وبعد عليّ محمّد ابنه ، وبعد عليّ الحسن ابنه ، والحجّة من ولد الحسن .

وفي علل الشرائع وكنز الكراجكيّ ـ والنصّ عن الأخير ـ عن أبي عبد الله الصادق علي الشيلا قال : خرج الحسين بن عليّ عليه فقال بعد الحمد لله جلّ وعزّ والصلاة على محمّد رسوله عَلَيْوَالله : يا أيّها النّاس ، إنّ الله ـ والله ـ ما خلق العباد إلاّ ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه . فقال له رجل : بأبي أنت وأمّي يابن رسول الله ، ما معرفة الله ؟ قال : معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الّذي يجب عليهم طاعته .

١- كفاية الأثر : ٢٦٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٤: ٥٥/ ٣٤ ، و ٣٦: ١٦/٤٠٧.

<sup>7 -</sup> علل الشرائع: ٩ / ١ ، وكنز الكراجكيّ: ١٥١ ، وفي الأخير: اعلم أنّه لمّا كانت معرفة الله وطاعته لا ينفعان من لا يعرف الإمام، ومعرفة الإمام وطاعته لا ينفعان إلاّ بعد معرفة الله ، صحّ أن يقال: إنّ معرفة الله هي معرفة الإمام وطاعته ، ولمّا كانت أيضا المعارف الدينيّة العقليّة والسمعيّة تحصل من جهة الإمام، وكان الإمام آمرا بذلك وداعيا إليه، صحّ القول بأنَّ معرفة الإمام وطاعته هي معرفة الله سبحانه ، كما نقول في المعرفة بالرسول وطاعته: إنّها معرفة بالله سبحانه ... إلى أن قال: هي وجاء في الحديث من طريق العامّة ، عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، أنّ رسول الله عَلَيْمُولِهُ قال: من مات وليس في عنقه بهد الإمام وأوليس في عنقه عهدُ الإمام ومات ميتة جاهليّة.

وسيتلى عليك ما رواه زرارة وأبو حمزة الثمالي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه على التأكيد على زيارة النبيّ والأئمّة فقال عليه إلى التاكيد على زيارة النبيّ والأئمّة فقال عليه إلى التاكيد على زيارة النبيّ والأئمّة فقال عليه إلى التاكيد على زيارة النبيّ والأئمّة فقال عليه التاكيد على التاكي

إنَّما أُمر النَّاس أن يأتوا هذه الأحجار فيطَّوّفوا بها ثمّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم .

إذن ، المعنيّون من أهل البيت في آية التطهير هم : عليّ ، وفاطمة ، والحسن، والحسين ، لا غيرهم ، وهؤلاء هم المعنيّون أيضا في آية : ﴿ إِلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ، وهم أنفسهم أيضا المعنيّون في آية المباهلة في قوله : ﴿ فَقُلُ تَعَالَوُا نَدُعُ أَبُنَاءَنَا وَأَبُنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنا وَنَسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ نفلا يجوز مودة غيرهم واعتباره أجرا للرسالة إلاّ من نصّ عليه هؤلاء كخلفٍ لهم .

وعليه يمكن الاستفادة من آية المودّة للدلالة على عصمة أئمّة أهل البيت أيضا كها استفيد ذلك من آية التطهير ، لأنّ الله تعالى اعتبر أجر إبلاغ الرسالة عني القرآن المجيد ذلك الكتاب الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عناه عني القربى ، ومعناه : أنّ القربى من سنخ القرآن والنبيّ عَلَيْواللهُ ووزنها ؛ إذ لا يصحّ أن يجعل الله الثمن أقلّ من المثمّن .

وبها أنّ الثقل الأوّل من الرسالة معصوم وهو (القرآن) باعتراف الجميع ، فلابد أن يكون أجرها من وزنها (العترة): أي أن تكون معصومة أيضا ، لأنّ الله قادر على أن يخلق أناسا بمنزلة القرآن في العصمة ليكونوا الثمن للرسالة: وقد خلقهم بالفعل وعصمهم من الزلل ، وهم: علىّ بن أبي طالب وأولاده

۱ - الكافي ٤: ٩٤٥/ ١ ، الفقيه ٢: ٥٥٥/ ٣١٣٩ ، وسائل الشيعة ١٤: ٣٢٠ / ١٩٣١٠.

۲- آل عمران: ۲۱.

المعصومين عالمتلاث .

كما أنّه طهرهم في آية التطهير ، وعبّر عنهم به ﴿أَبُنَاءَنَا وَأَبُنَاءَكُمُ وَنِسَاءَنَاوَ نِسَاءَكُمُ وَأَنْفُسَنَاوَأَنُفُسَكُمُ ﴾ في آية المباهلة .

فلو لم يكن الثمن من وزن المثمّن لكان البيع غرريّا ، وفيه بخسٌ للعامل والأجير ، وهذا ما لا يفعله الله الجواد الكريم القادر المتعال.

وقد جاء في «عيون أخبار الرضا» عن الإمام الرضا أنّه فسّر الاصطفاء في القرآن ـ في مجلس المأمون بمرو ـ في اثني عشر موطنا وموضعا وكان ممّا قاله التمالا:

والآية السادسة [آية المودة] ... فقال عزّ وجلّ لنبيه عَلَيْهِأَ: ﴿ قُل ﴾: يا محمّد ﴿ لا أَسُألُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ولم يفرض الله تعالى مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين ابدا ، ولا يرجعون إلى ضلال ابدا.

واخرى: أن يكون الرجل وادا للرجل فيكون بعض اهل بيته عدوا ، فلا يسلم له قلب الرجل ، فاحبّ الله عزّ وجلّ أن لا يكون في قلب رسول الله على المؤمنين شيء ففرض عليهم الله مودة ذوى القربي.

فمن أخذ بها وأحبّ رسول الله عَلَيْهِ وأحبّ أهل بيته لم يستطع رسول الله عَلَيْهِ وأحبّ أهل بيته لم يستطع رسول الله عَلَيْهِ أَن يبغضه ، ومن تركها ولم يأخذ بها وابغض اهل بيته عليه الله عَلَيْهِ فله عَلَى رسول الله عَلَيْهِ فله أن يبغضه ، لانه قد ترك فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ .

فاي فضيلة ، وأي شرف يتقدم هذا أو يدانيه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُر بَي ، الآية على نبيه عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُر بَي ، فقام رسول الله عَلَيْهِ أَصحابه فحمد الله واثنى عليه وقال: يا أيّها الناس إنّ

الله عزّ وجلّ قد فرض لي عليكم فرضا فهل انتم مؤدوه؟ فلم يجبه احد .

فقال: يا أيّها الناس انه ليس بذهب ولا فضة ولا مأكول ولا مشروب ، فقالوا: هات إذا ، فتلا عليهم هذه الآية فقالوا: أما هذه فنعم ، فها وفي بها أكثرهم.

وما بعث الله عزّ وجلّ نبيا إلاّ اوحى اليه أن لا يسأل قومه اجرا ، لأن الله عزّ وجلّ هو الذي يوفي أجر الانبياء .

ومحمّد عَلَيْوَاللهُ فرض الله عزّ وجلّ مودة طاعته ومودة قرابته على امته ، وامره أن يجعل اجره فيهم ليؤدوه في قرابته بمعرفة فضائلهم التي أوجب الله عزّ وجلّ لهم.

فان المودة إنها تكون على قدر معرفة الفضل ، فلما اوجب الله تعالى ثقل ذلك لثقل وجوب الطاعة فتمسك بها قوم قد اخذ الله ميثاقهم على الوفا ، وعاند اهل الشقاق والخدوا في ذلك فصر فوه عن حدّه الذي حدّه الله عزّ وجلّ ، فقالوا: القرابة هم العرب كلهم وأهل دعوته '.

فعلى أي الحالتين كان فقد علمنا أن المودة هي القرابة ، فاقربهم من النبي صَالِللهُ أولاهم بالمودة .

وكلما قربت القرابة كانت المودة على قدرها، وما انصفوا نبي الله عَلَيْكُولْلَهُ في حيطته ورأفته ، وما منّ الله به على امته مما تعجز الالسن عن وصف الشكر عليه أن لا يؤذوه في ذريته وأهل بيته وأن يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من الرأس حفظا لرسول الله فيهم والذين فرض الله تعالى مودتهم ووعد الجزاء

١- كان الإمام التلا قد أجاب قبل ذلك عمن ادعى أن رسول الله قال: أمتي آلى، فقال الله قال الحبروني فهل تحرم الصدقة على الآل؟ فقالوا: نعم، قال: فتحرم على الأمة؟ قالوا: لا قال: هذا فرق بين الآل والامة.

عليها ، فما وفي احد بها ، فهذه المودة لا يأتي به أحد مؤمنا مخلصا إلا استوجب الجنة... ا

إذن وبعد أن عرفنا شيئا من مقام الرسول وأنّه ﴿ دَنَافَتَدَلَّ \* فَكَانَ قَابَ وَأَنّه وَأَنّه فَوُ سَيْنِ أَوْ أَدُنَى ﴾ ` ، فمقام الإمام عليّ النيلا تلوه ، لأنّه نفس رسول الله ، وأنّه كان يسمع ما يسمعه عَلَيْ الله ، ويرى ما يراه إلاّ أنّه ليس بنبيّ.

وهكذا هو مقام أولاده المعصومين «فهم محالً معرفة الله ، ومساكن بركة الله ، ومعادن حكمة الله ، وحفظة سرّ الله ، وحملة كتاب الله ، وأوصياء نبيّ الله ، وذريّة رسول الله ، والدعاة إلى الله ، والأدلاّء على مرضاة الله ، والمستقرّين في أمر الله ، والتامّين في محبّة الله ، والمخلصين في توحيد الله ، والمظهرين لأمر الله ونهيه» .

فبعد أن عرفنا كل هذا لابد من توضيح بعض إفضال رب العالمين الاخرى على عبده ورسوله محمّد بن عبد الله عَلَيْوالهُ.

ومن إفضاله سبحانه أن ساوى بينه وبين أهل بيته في عدة أشياء، واعتبر مودتهم واجبة على المسلمين في كتابه، وأبقى ذكره بجعل الخير الكثير في ولده المعصومين والزم المودة لهم.

والمودة هي أعلى مرتبة من المحبة، وهي تستبطن البرائة من الاعداء مع حفظ المحبة للآل، وبه يكون أعدائهم هم أعداء الله.

١- عبون أخبار الرضا علي ٢: ٢١١ و ٢١٢.

٢ - النجم: ٨ ، ٩ .

٣- انظر من لا يحضره الفقيه ٢: ٨٠٨/ ٣٢١٢ ، بحار الأنوار ٩٩: ٢٠٧ في الزيارة الجامعة لسائر للأئمة.

# رفع ذكر رسول الله وأهل بيته في تشهّد الصلاة من الأجر للنبيّ عَلَيْظِهُ

إنّ الله عزّ وجلّ قد رفع ذكر الرسول وأعطاه ما لم يُعْطِ أحدا من العالمين ، ومن خلال ذلك يمكن التعرّف على مكانة أهل بيته الطاهرين أيضا ، وكيف ساواهم سبحانه مع الرسول في عدّة أشياء كرامةً لهم وتعظيها لشأنهم .

قال ابن كثير: ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ نايس خطيب ولا شفيع ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله نقرن الله اسمه بإسمه في مشارق الأرض ومغاربها ، وذلك مفتاحا للصلاة المفروضة ، ثمّ أورد حديث ابن لهيعة ، عن درّاج ، عن أبي الهشيم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله في قوله: ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ قال: قال جبرئيل: قال الله: إذا ذُكرتُ ذُكرتُ .

وقال الفخر الرازيّ : جعل الله تعالى أهل بيت النبيّ عَلَيْمُواللهُ مساوين له في خمسة أشياء :

أحدها: المحبّة؛ قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ ، وقال لأهل بيته: ﴿ قُل لا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْرَ بَى ﴾ .

والثانية: تحريم الصدقة؛ قال عَلَيْهِ الله عَلَى الصدقة لمحمّد ولا لآل محمّد، إنّم هي أوساخ النّاس.

١ - الشرح: ٤.

٢- البداية والنهاية ٦: ٢٨٣ باب القول فيها أُعطى إدريس عليَّالإ.

والثالثة: الطهارة، قال الله تعالى: ﴿ طَهُ \* مَا أَنزَلُنَا عَلَيْكَ اللهُ اللَّهُ وَالثَالثَةُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَاكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ ` .

والرابعة : في السلام ؛ قال : «السلام عليك أيّها النبيّ» ، وقال الأهل بيته «سَلامٌ عَلَى إِلْ يس» ".

والخامسة: في الصلاة على النبيّ عُلَيْهِ اللهُ وعلى الآل في التشهّد .

وفي التفسير الكبير للفخر الرازيّ في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللَّهِ النَّالَ عُطَيْنَاكَ الْكُوثِر :

فانظر كم قُتل من أهل البيت ، ثمّ العالَم ممتلئ منهم ، ولم يبقَ من بني أُميّة في الدنيا أحد يُعبأ به .

ثمّ انظر كم فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم

۱ – طه: ۲.

٧- الأحزاب: ٣٣.

٣- قرأ نافع وابن عامر ويعقوب هذه الآية آل ياسين بفتح الهمزة ومدّها وقطع اللام من الياء كها في آل يعقوب ، «النشر في القراءات العشر ٢: ٣٦٠، وانظر تحبير التيسير: ١٧٠» وللتأكيد انظر مصحف المدينة النبويّة برواية ورش عن نافع المدنيّ والمطبوع في المملكة العربيّة السعوديّة صفحة ١٤٠٧ الآية: ١٣٠٠ من سورة الصافّات.

٤- نظم درر السمطين: ٢٣٩، والصواعق المحرقة: ٢: ٤٣٦، وينابيع المودّة ١: ١٣٠٠ - ١٣١، عن جواهر العقدين ٢: ١٦٦، وفيض القدير ٢: ١٧٤ باختصار، و في جميعها عن الفخر الرازيّ.

٥ - الكوثر: ١.

والرضا علم المُعَلِينُ والنفس الزكيّة وأمثالهم» .

جذه المعرفة يمكننا الوقوف على وحدة الملاك بين الإمامة والنبوة ، ومكانة أهل البيت عند الله ورسوله ، وسرّ الأمر بمودّتهم لا محبتهم فقط .

# لماذا المودّة لا المحبّة؟

هنا نكتة أُخرى يجب فتحها في معطيات آية المودّة ودلالتها ، وهي مجيء كلمة ﴿المودّة ﴾ فيها لا المحبّة ، وهذا يعني الشيء الكثير ، لأنّ المودّة هي لذوي العقول خاصّة ، أمّا المحبّة فهي أعمّ منها وتشمل غيرها أيضا، فيمكن أن يقول شخص : أُحبّ سيّارتي وابني ، ولا يُمكنه أن يقول : أودّ سيّارتي وبيتي، لأنّ المودّة لا تكون إلاّ لذوي العقول .

فالمودّة هي اعلى مرتبةً من المحبّة ، وهي المحبّة الراسخة في القلب والجارية على اللسان واليد ، وقيل في سبب تسمية المسهار أو ما ينصب في الأرض بالوتد أو الودّ لرسوخه في عمق الحائط أو الأرض.

وهي تعطي أيضا معنى المتابعة والموالاة للآخر، أي أنّ المودّة هي المحبّة + الاتباع ، بهذا نكون قد عرفنا بأنّ المودّة هي أسمى من المحبّة وأنّها ليست المحبّة ـ كها يقولون ـ ، وأنّ من سهات الّذي يودّ هو عدم محبّة أعداء الله ، لأنّ همّا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ " بل على الوادِّ الوقوف أمام كلّ من يريد المساس بحرمات الله والتقليل من شأنها ، لأنّ الدين ما هو إلاّ الحب

١ - التفسير الكبير ٣٢: ١١٧.

٢- انظر: المحاسن ١ : ٧٦/١٥٣ ، و ٧٧ ، تأويل الآيات ٢ : ٢/٨٦١ ، غاية المرام ٦ :
 ١/١٤٣ و ٢ ، وبحار الأنوار ٢٧ : ٧/٩٣ . فإنّ فيها مجموعة رواياتٍ جاءت في الإمام عليّ التَّالِمُ تؤكّد ذلك.

٣- الاحزاب: ٤.

#### وهل الدين إلا الحب والبغض

وهذا أصل شرعى ومعناه أن الدين ما هو إلا الولاء لأولياء الله والبراءة من أعداء الله، وقد قلنا بأنّ البراءة من الأعداء ملحوظة عند إطلاق كلمة المودّة، بل إنّها من مصاديق المودّة الحقّة، قال الشاعر:

تودّ عدوّي ثمّ تزعم أننّي أُحبّك إنّ الرأي عنك لعازِبُ ا

ولو تأمّلت في سورة الممتحنة، والّتي نزلت في حاطب بن أبي بلتعة ظاهراً، تراها تحتوي على التولّي والتبرّي «أي الحبّ والبغض» معاً فقد بدأت السورة بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّ كُمْ أَوْلِيَاء بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّ كُمْ أَوْلِيَاء تُلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ تُلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِالله رَبِّكُمْ إِن كُنتُم خَرَجُتُم جَهَادا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَمَرُ ضَاتِي تُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم وَمَا يَعْمَلُهُ مِن يَفْعَلُهُ مِن لَكُمُ مَن يَفْعَلُهُ مِن الله عَلَيْمِم قَدْ يَبِسوا مِن الله خَرَةِ كَمَا يَبِسَ الله عَلَيْمِم قَدْ يَبِسوا مِن الله عَلَيْمِم قَدْ يَبِسوا مِن الله خَرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفُولُ وَنَ أَصْحَاب الْقُبُور ﴾ .

فالله سبحانه أراد في هذه السورة بيان حقيقة للمؤمنين ، وهي أنّ إسرار

١ - الشعر لابي العبّاس محمّد بن يزيد النحوى ، انظر الموشى للوشاء صفة المتحابين في الله عزّ وجلّ.
 ٢ - المتحنة : ١ .

المودّة لأعداء الله ورسوله ، وفي المقابل عدم إظهار المحبّة لله ولرسوله ، هو مداهنة ونفاق .

وقد حذّر سبحانه من الوقوع في هذا المنزلق بقوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ أ ، لأنّ المسلم إذا لم يلتزم بمعاداة أعداء الله فسيقع في شراك ﴿ المَغْضوبِ عَلَيْهِم ﴾ ، بقصد أو بدون قصد.

فحصر المودّة في القربي يقتضي أن يكون الله سبحانه أراد نهي المسلم من إلقاء المودّة إلى أعداء القربي .

وبها أنّ أبا بكر وعمر بن الخطّاب كانا يعلمان بأن البراءة والولاء اصلان قرآنيان ووجودهما في سورة الممتحنة وفي غيرها ـ

وهما يعلمان أيضا بمكانة الإمام عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليه عند الله ورسوله وأن الخلافة يجب أن تكون في آل البيت، إذ قال أمير المؤمنين عليّ عليته الشقشقيّة: «وإنّه ليعلم أنّ محلّي منها ـ أي الخلافة ـ محلّ القطب من الرحى ؛ ينحدر عنّى السيل ، ولا يرقى إلىّ الطير» ` .

وجاء عن أبي بكر أنّه قال في مرض موته: «أما إنيّ لا آسى على شيء إلاّ على ثلاثٍ فعلتهنَّ ، ووددتُ أنّي لم أفعلهنّ ... فوددتُ أنّي لم أكن كشفتُ بيت

١ - المتحنة: ١.

<sup>7-</sup> نهج البلاغة: ٣١ الخطبة ٣. وقد مرّ عليك ما رواه الحاكم النيسابورى والسيوطي عن ابن مردويه عن انس ... «قام إليه ابوبكر فقال يا رسول الله هذه البيت منها ـ وأشار إلى بيت عليّ و فاطمه ـ قال عليّ ألله أنه أهل البيت كها جاء عنه في علمه بمكانة أهل البيت كها جاء عنه في صحيح البخاري ٣: ١٣٦١/ ٣٠٥٩ قوله : ارقبوا محمّدا في أهل بيته، فلو كان لا يعلم مكانة الزهراء لما أصرّ على الاعتذار منها ولما قال: ليتني لم أكشف عن بيت فاطمة (تاريخ يعقوبي ٢: ١٣٧، شرح النهج: ٤٧ و ٢٠: ٢٤) ففي البخاري أيضا ٤: ١٩٥٩/١٥٤٩ و مصنف عبد الرزّاق ٥: ٤٧٢٤/ ٤٧٧٤ و مهمل عليها أبوبكر ولا يؤذن هو ولا عمر بحضور جنازتها وذلك بوصية منها.

فاطمة وتركته ، وإن أغلق على الحرب ...»' .

وفي الإمامة والسياسة لابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) قال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة فإنّا قد أغضبناها ، فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما ، فأتيا عليّا فكلّماه فأدخلهما عليها ، فلمّا قعدا عندها حوّلت وجهها إلى الحائط ، فسلّما عليها فلم تردّ عليها لله ألم تسمعا رسول الله يقول: «رضا فاطمة من رضاي ، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني ، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنى» ؟!

قالا: نعم ، سمعناه من رسول الله ، قالت: فإنّي أُشهد الله وملائكته أنّكما أسخطتهاني وما أرضيتهاني ، ولئن لقيت النبيّ لأشكونّكما إليه .

فقال أبوبكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة.

ثمّ انتحب أبوبكر يبكي حتّى كادت نفسه أن تزهق ، وهي تقول : والله لأدعون عليك في كلّ صلاةً أُصليّها ... فلم يُبايع عليّ كرّم الله وجهه حتّى ماتت فاطمة ، ولم تمكث بعد أبيها إلاّ خمسا وسبعين ليلة لله .

وفي صحيح البخاريّ : ماتت فاطمة وهي غاضبة على أبي بكر ".

إذن هما كانا عارفان بمقام السيدة فاطمة الزهراء خائفان من عذاب الله وذلك لسخطهم إياها، فكيف بنا أن لا نعرف مقامها ومقام ولدها

١- المعجم الكبير ١ : ٣٠/٦٢ ، وفي الإمامة والسياسة ١: ٢٤ «مرض أبي بكر واستخلافه عمر» : فليتني تركت بيت عليّ وإن كان أعلن عليّ الحرب ، تاريخ دمشق ٣٠ : ٤١٨ ، ٢٢١ ، ٤٢٢ ، تاريخ الإسلام ٣ : ١١٨ .

٢ - الإمامة والسياسة ١: ١٩ ـ ٢٠ .

٣- صحيح البخاري ٣: ٢٩٢٦ / ٢٩٢٦ و ٤: ٢٩٩٨ / ١٥٤ في شرح نهج البلاغة ٦: ٥٠ قال
 ابن أبي الحديد: الصحيح عندى أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر و عمر وأنها أوصت ألا
 يصليا عليها.

المعصومون.

فأسالك بالله هل يُعقل لاحد أن يقول لمن يعرف مقام فاطمة ومقام أبيها وبعلها وبنيها وما قدّموه من الغالي والنفيس في سبيل الله لا يجوز لك السلام عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها ؟!

وهل نكون من المشركين والمبدعين والخارجين عن الدين لو سلّمنا عليهم أو زرناهم وتعاهدنا قبورهم وأضرحتهم الشريفة الطاهرة ؟!

إنّ السيّدة فاطمة الزهراء عَلَيْهَا أرادت أن تعرّف الناس بمواقف بعلها - أخ رسول الله - وكيف بالاخرين يقدّمون من هو مؤخّر ويؤخّرون من جاهد في سبيل الله وهم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون بقولها:

كلما أوقدوا للحرب ناراً ... قذف أخاه في لهواتها ، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ، ويخمد لهبها بسيفه ، مكدودا في ذات الله ، مجتهدا في أمر الله ، قريبا من رسول الله ، سيّدا في أولياء الله ، مشمّرا ناصحا ، مجدّا كادحا ، وأنتم في رفاهيةٍ من العيش ، وادعون فاكهون آمنون ، تتربصون بنا الدوائر ، وتتوكّفون الأخبار ، وتنكصون عند النزال ، وتفرّون عند القتال... لا

وعليه فمن لم يحبّ الرسول وأهل بيته لم يدرك محبّة الله ولا يُحبّه الله ، ومن لا يحبّه الله لا يدخل الجنّة ، والله سبحانه أشار إلى البراءة بعد أن ذكر الولاية في قوله تعالى في سورة الأحزاب : ﴿إِنَّ الله وَمَلاَ بِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيّ في قوله تعالى في سورة الأحزاب : ﴿إِنَّ الله وَمَلاَ بِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيّ يَا أَيُّهَا اللّهِ مِنَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما \* إِنَّ اللّهِ مِن يُؤُ ذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُمُ عَذَا بِالمُّهِينا ﴾ .

١- انظر: الاحتجاج ١: ١٣٦ ، و شرح النهج لابن أبي الحديد ١٦ : ٢٥٠ ، وجواهر المطالب

<sup>. 107:1</sup> 

٢- الأحزاب: ٥٧ و ٥٨.

إذن الولاية لا تفيد دون الراءة من الاعداء.

وقد قيل للصادق عليه : «إنّ فلانا يواليكم إلا أنّه يضعف عن البراءة من عدوّكم ؟ فقال : هيهات كذب من ادّعى محبّتنا ولم يتبرّأ من عدوّنا» .

وفي تاريخ دمشق عن رسول الله عَلَيْوالله وهو يحكي عن المعاند والناصب العداوة لأهل البيت عليه الله على أن عابدا عبد الله بين الركن و المقام ألف عام حتى يكون كالشن البالي ، ولقى الله مبغضا لآل محمد أكبه الله على منخره في النار .

وفي صحيح البخاريّ عن النبيّ عُلَيْهِ قوله: «إنّ الله قد قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» .

فعلي بن أبي طالب هو ولى الله بل سيد أولياءه ، إلا يكب الله معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك وغيرهم من الأمويين على مناخرهم في النار لسبهم ولعنهم علياً؟

١ - مستطرفات السرائر: ٦٤٠ ، وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٥٨/ ١٨.

۲- تاريخ دمشق ٤٢ : ٣٢٨ ، تاريخ بغداد ١٣: ٧١٠٢/١٢٢ ، وانظر : المستدرك على الصحيحين ٣ : ١٤٩ ، المعجم الكبير ١٤٢ : ١٤٢ .

٣- صحيح البخاريّ ٥: ٢٣٨٤/ ٢١٣٧.

٤- تاريخ الطيري ٦ : ٣٧ ، البداية والنهاية ٧ : ٢٨٤ و ٨ : ١٤ ، الكامل في التاريخ ٣ : ٢٧٢ ، سير أعلام النبلاء ٣ : ١٦٣ و ٢٦٩ ، المعجم الكبير ١٤ : ٨٩ ، الأوائل للعسكري : ٧١ ، بغية الطلب في تاريخ حلب ٣ : ٢١٤ ، سنن ابن ماجة رقم ١٢١ ، السلسلة الصحيحة للألباني ٤ : ٢٥٥ ، ابن أبي شيبة رقم ٣٢٠٧٨ .

٥- صحيح مسلم ٤ : ١٨٧٤ رقم ٢٤٠٩ ، صحيح البخاري ٣ : ١٣٥٨ ، المعجم الكبير ٦ : ٥٨٧٩ ، طبقات ابن سعد ٦ : ٢١٣ ، سير أعلام النبلاء ٣ : ٤٧٧ .

٦- تاريخ دمشق ١٣ : ٦٨ ، كتاب الدعاء للطبراني : ٢٣٨ رقم ٧٥٠ .

٧- حلبة الأولياء ٥: ١٥.

وفي مسند أحمد ، عن أبي هريرة ، قال: نظر النبيّ عَلَيْهِ إلله على والحسن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حربٌ لمن حاربكم ، وسلمٌ لمن سالمكم» ا

ألا يكون أمير المؤمنين عليّ عليُّ اللَّهِ والصدّيقة فاطمة الزهراء عَالِيَهُ والحسن والحسين وأولادُ الحسين المعصومون علم الله عليه الله ؟!

وهل يحقّ لنا بعد هذا أن نجمع بين محبّة الآل ومحبّة كُلّ الصحابة ، وأنّ نقول بها قاله الآخرون جمعا بين النهجين : اختلفت الصدّيقة مع الصدّيق ، أو خرجت سيّدتنا عائشة على سيّدنا عليّ ، أو حارب سيّدنا معاوية سيّدنا عليّاً ، أو قتل سيّدنا يزيد سيّدنا الحسين عليّاً إ!!!

فهل يقبل عاقل بهذا المنطق والاستدلال الواهي.

فلو كان هناك اختلافٌ بين شخصين فلابد أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، وعلينا أن نعرفها، كي نتعرّف على الصّدّيق والكذاب منها، إذ لا يعقل وجود الاختلاف - الواصل حدّ القتل - ثمّ القول بالوئام والاعتزاز بالقاتل والمقتول! إنّها مفارقات حقا، موجودة في التاريخ والشريعة.

إذن القرآن يوجب على المؤمن أن يكون محبّا لله ولرسوله أكثر من حُبّه لآبائه وأبنائه وإخوانه وعشيرته ، وفي الوقت نفسه يجب عليه أن يتبرّأ من أعداء الله ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه أو عشيرته ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَ الّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّالِللهِ ﴾ أ ، و ﴿ لاَ تَجِدُقُوما يُؤُمِنُونَ بِالله وَ الْيَوْمِ

۱ - مسند أحمد ۲ : ۹٦٩٦/٤٤٢ ، مستدرك الحاكم ۳ :۱٦١١/ ٤٧١٤ عن زيد بن أرقم ، و كذا في سنن الترمذي ٥: ٩٦٩/ ٣٨٧٠ بإختلاف يسير. المعجم الكبير ۳ : ٢٦١٩/٤٠ ، ٢٦٢٠ ،

٧- البقرة: ١٦٥ .

الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمُ أَوُ أَبْنَاءَهُمُ أَوُ إِلَى كَانُوا آبَاءَهُمُ أَوُ أَبْنَاءَهُمُ أَوُ إِلَى كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ ﴾ ' ، وهذا ما نعتقده ونقوم به ونشهدالله عليه في زياراتنا لأئمّتنا فنخاطب أئمّتنا في الزيارة الجامعة الكبيرة ونقول:

«... سعد من والاكم ، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم ، وضل من فارقكم ، وفاز من تمسك بكم ، وأمن من لجأ إليكم ، وسلم من صدّقكم ، وهُدِيَ من اعتصم بكم ، من اتبعكم فالجنة مأواه ، ومن خالفكم فالنار مثواه ، ومن جحدكم كافر ، ومن حاربكم مشرك ، ومن ردّ عليكم في أسفل درك من الجحيم إلى أن نقول : ... أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبها آمنتم به ، كافر بعدوّكم وبها كفرتم به ، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم ، موالٍ لكم ولأوليائكم ، مبغضٌ لأعدائكم ومعادٍ لهم ، سلمٌ لمن سالمكم ، وحرب لمن حاربكم ... فمعكم لا مع غيركم ، آمنت بكم ، وتوليت وحرب لمن حاربكم ... فمعكم معكم لا مع غيركم ، آمنت بكم ، وتوليت آخركم بها توليت به أولكم ، برئتُ إلى الله من أعدائكم ... من أحبّكم فقد أحبّ الله ، ومن أبغضكم فقد أبغض الله » .

نحن بهذه الجمل نعلن البراءة من الناصبين ، ثم نعلن الولاء لأئمّتنا المعصومين تبعا لما أمرنا الله بمودتهم، والبراءة من أعدائهم بآية المودّة والتطهير والمباهلة. وهذه هي عقيدتنا الصحيحة في الرسول والأئمّة ، لأنا نعتقد بأنّهم أحياء، يسمعون كلامنا، ويردّون سلامنا، ويرونَ مقامنا.

وهناك روايات في كتب أهل السّنة تؤيّد مدّعانا ، وأنّ رسول الله عَلَيْهُ يرد سلام من يسلّم عليه لقوله: ما من أحد يسلّم عليّ إلاّ ردّالله عليّ روحي حتّى

١ - المجادلة: ٢٢ .

٢- المزار الكبير: ٢٨٥ ـ ٣٤٥.

ارد عالياكي .

وفي آخر: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر الي في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا الي بالسلام فإنه يبلغني .

وقد أمر الله رسوله بالسلام على الّذين يأتونه في قوله : ﴿ وَ إِذَا جَاءَكَ اللّٰذِينَ يُؤمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلُ سَلامٌ عَلَيكم ﴾ ٢.

فكيف به عَلَيْ الله لا يجيب سلام المسلّم عليه؟! ألا يخالف هذا خلقه العظيم وما أُمرنا به من الأخلاق الفاضلة في قوله تعالى: ﴿ إِذَا حَيَيْتُم بِتَحِيَةٍ فَحَيّوا بِأَحَسَن مِنها أُورُ دوها ﴾ .

فالرسول الأعظم والأئمّة الأطهار يجيبون سلامنا، لكننا لا نسمع جوابهم للموانع الموجودة في نفوسنا ، وهي الذنوب الكثيرة، فلو كنّا مهذبين وطاهرين لسمعنا جوابهم .

وإذا لم يكن الرسول حيّا ويسمع كلامنا ، فلهاذا نسلّم عليه كلّ يومٍ ، في كُلّ تشهّد من صلواتنا؟!

فالقول بأنّ أهل البيت أحياء يسمعون كلامنا ويردّون سلامنا ليس بالأمر العظيم، والعسير فهمه لأن مقاماتهم عالية وقد وقفت على بعضها ، فإذا كان فلان وفلان من أهل الجنة فعلي هو قسيم الجنة والنار ، وإذا كانت فلانة زوجة رسول الله فالصديقة الزهراء هي بنت رسول الله وأم أبيها ، وإذا كانت فلانة من أهل الجنة فالصديقة الزهراء هي سيدة نساء أهل الجنة وإذا كان

١ - سنن أبي داوود ٢: ٢١٨/ ٢٠٤١ ، فتح الباري ٦: ٤٨٨.

٢- تهذيب الاحكام ٦: ٣/١ وأنظر دعائم الاسلام ١: ٢٩٦.

٣- الانعام: ٥٤.

٤ - النساء: ٨٦.

فلان من أهل الجنة فالحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة ، فهم المثل الأعلى والكلمة الحسنى وأهل الذكر وأُولو الأمر ، وبقيّة الله وخيرته ، وحزبه وعيبة علمه ، وحجّته وصراطه ، ونوره وبرهانه... وخلفاؤه في أرضه، وحججه على بريّته ، وأنصاره لدينه ، وحفظة لسرّه ، وخزنة لعلمه ، ومستودعٌ لحكمته ، وتراجمة لوحيه ، وأركان لتوحيده ، وشهداء على خلقه ، وأعلامٌ لعباده ، ومنارٌ في بلاده .

# الإمام الرضا لمطيلًا يوضح معني الإمامة

ففي الكافي عن عبدالعزيز بن مسلم ، قال : كنّا مع الرضا عليّا الإمامة وذكروا فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا ، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف النّاس فيها ، فدخلتُ على سيّدي عليّا فأعلمته خوض النّاس فيها .

فتبسّم علي ثمّ قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخُدعوا عن آرائهم، إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يقبض نبيّه عَلَيْ الله حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كلِّ شيء، بيّن فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام، وجميع ما يتاج إليه النّاس كملاً، فقال عزَّ وجلَّ : ﴿مَا فَرَّ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره عَلَيْ الله في أكمَلُثُ لَكُمْ وينكُمْ وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ لَكُمْ الْإِسْلاَمَدِينا ﴾ .

وأمرُ الإمامةِ من تمام الدين ، ولم يمض عَلَيْهِ الله حتّى بيّن لأمّته معالم دينهم

١ - الأنعام: ٣٨.

٢ - المائدة: ٣.

وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحقّ ، وأقام لهم عليّا عليّا علياً علم وأوضح لهم سبيله عنا الله عزّ الله عزّ الله عزّ الله عزّ الله عزّ وجلّ لم يكمّل دينه فقد ردّ كتاب الله ، ومن ردّ كتاب الله فهو كافرٌ به .

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأُمّة فيجوز فيها اختيارهم؟!

إنَّ الإمامة أجلُّ قدرا ، وأعظم شأنا ، وأعلا مكانا ، وأمنع جانبا ، وأبعد غورا من أن يبلغها النَّاس بعقولهم ، أو ينالوها بآرائهم ، أو يقيموا إماما باختيارهم .

إِنَّ الإمامة خصَّ الله عزَّ وجلَّ بها إبراهيم الخليل النَّلِ بعد النبوَّة والخلّة ، مرتبة ثالثة ، وفضيلة شرّفه بها وأشاد بها ذكره ، فقال : ﴿ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما ﴾ فقال الخليل النَّلِ سرورا بها : ﴿ وَمِنْ ذُرِّ يَتِي ﴾ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ .

فأبطلتْ هذه الآيةُ إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة ، ثمّ أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذرّيّته أهل الصفوة والطهارة فقال : ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً وَ كُلاَّ جَعَلْنَاصَالِحِينَ \* وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ لِلُهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً وَ كُلاَّ جَعَلْنَاصَالِحِينَ \* وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوالَنَاعَابِدِينَ ﴾ ` .

فلم تزل في ذرّيّته يرثها بعضٌ عن بعض قرنا فقرنا حتّى ورّثها الله تعالى النبيّ عَلَيْ الله عنه عن الله عنه النبيّ عَلَيْ الله عنه عنه النبيّ عَلَيْ الله عنه الله عنه الله عنه النبيّ عَلَيْ الله عنه الل

١ - البقرة: ١٢٤.

٧- الأنساء: ٧٣.

وَهذَا النَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ نكانت له خاصة ، فقلدها عَلَيْهِ عليّا عليه بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله ، فصارت في ذرّيّته الأصفياء الّذين آتاهم الله العلم والإيهان ، بقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الّذِينَ أُو تُواالُعِلْمَ وَالأَعِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُتُم فِي كِتَابِ الله إلى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ نهي في ولد عليّ عليه إلى يوم القيامة ؛ إذ لا نبيّ بعد محمّد عَلَيْهِ اللهُ ، فمن أين فيتار هؤلاء الجهّال !

إِنَّ الإمامة هي منزلة الأنبياء ، وإرث الأوصياء ، إِنَّ الإمامة خلافة الله وخلافة الله وخلافة الله وخلافة الرسول عَلَيْكِ ومقام أمير المؤمنين عليَّكِ وميراث الحسن والحسين عليَّكِ .

إنّ الإمامة زمام الدين ، ونظام المسلمين ، وصلاح الدُّنيا وعزُّ المؤمنين ، والرّ الإمامة أسُّ الإسلام النامي ، وفرعه السامي ، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد ، وتوفير الفَيْء والصدقات ، وإمضاء الحدود والأحكام ، ومنع الثغور والأطراف .

الإمام يحلُّ حلال الله ، ويحرّم حرام الله ، ويقيم حدود الله ، ويذبُّ عن دين الله ، ويدعو إلى سبيل الله ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة ، الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدى والأبصار .

الإمام البدر المنير ، والسراج الزاهر ، والنور الساطع ، والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ، ولجج البحار ، الإمام الماء العذب

۱ - آل عمران: ۲۸.

۲- الروم: ٥٦.

على الظمأ ، والدالُّ على الهدى ، والمنجي من الرَّدى ، الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل ، والشمس المضيئة ، والسماء الظليلة ، والأرض البسيطة ، والعين الغزيرة ، والغدير والروضة .

الإمام الأنيس الرفيق ، والوالد الشفيق ، والأخ الشقيق ، والأمُّ البرّة بالولد الصغير ، ومفزع العباد في الداهية الناد ، الإمام أمين الله في خلقه، وحجّته على عباده ، وخليفته في بلاده ، والداعي إلى الله ، والذابُّ عن حرم الله .

الإمام المطهّر من الذنوب ، والمبرَّأ عن العيوب ، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم ، نظام الدين ، وعزّ المسلمين ، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين .

الإمام واحد دهره ، لا يدانيه أحدٌ ، ولا يعادله عالم ، ولا يوجد منه بدلٌ ، ولا له مثلٌ ولا نظير ، مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولا اكتساب ، بل اختصاص من المفضل الوهّاب .

\* \* \*

بعد كلّ هذا لابد من الرجوع إلى حقيقة الترابط بين الآيات ، وكيف أنّ موضوع الزيارة يرتبط بآية البلاغ أ وآية المودة ، وأنّ هاتين الآيتين والآيات الأخرى وما جاء عن رسول الله عَلَيْهُ فِي أهل بيته ولزوم الأخذ عنهم كلّها مقدمات ترشدنا إلى معرفتهم وتعاهد زياراتهم والأخذ بسيرتهم ، لأنّه من

١ - الكافي ١: ٢٠٠٠ ـ ١ /٢٠١ من رواية طويلة إقتصرنا عليها بهذا القدر.

٢ - وهي قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
 وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ المائدة: ٦٧.

الحقّ الذي فرضه الله علينا في آية المودّة وغيرها ، وهو من الوفاء للإمام أن نزوره ونعبد الله عنده ، لأنّه الشيلا عند مماته كما هو في حياته يسمعنا ويرانا ويسمع كلامنا ويردّ سلامنا ، وإلى ذلك أشار قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقُولُو الْمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتُ بَلُ أَحْيَاءُ وَلَا تَقُولُوا إِمَن يُقتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتا بَلُ أَحْيَاءُ وَلَا تعالى: ﴿ وَقُولُه تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتا بَلُ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ فُولًا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتا بَلُ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ فُولًا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتا بَلُ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ فُرُزُقُونَ ﴾ ذهم بالمقياس الإلهي أحياء يرزقون ، بخلاف ما يعتقده القشريون من انتهاء دور المعصوم بموته وأن ليس له أثر بعد موته.

ولنواصل حديثنا عن المودّة ، وأنها تعنى الإتباع والموالاة ، موكدين بأن ابرز مصاديق الموالاة ، هو زيارتهم وتعاهد قبورهم بعد مماتهم واليك توضيح ذلك.

## نقل الفضائل مقدّمة للأخذ عنهم الإلمالي

عرفنا في بحوثنا السابقة بأنّ الله ـ ورحمة بعباده ـ أرسل إليهم الرسل كي يخرجوهم من الضلالة إلى الهدى ، وكانت تلك الأُمم منها من كانت تريد أن تبقى على ضلالها القديم ، وأخرى تريد الهداية ، والأنبياء كان عليهم التبليغ (إنّاهَدَيناهُ السّبيلَ إمّا شاكِراً وَإمّا كَفُوراً ﴾.

وإنّ مَثل الأُمم الّتي تريد البقاء على ضلالها مَثل الطفل المريض الّذي لا يعرف مصلحته فلا يقبل شرب الدواء ، لكنّ والديه يسقيانه ذلك قسرا حتّى يشفى ، وعندما يكبر يعرف عظيم ما قدّماه له فيسعى لأداء بعض الواجب

١ - النقرة: ١٥٤.

۲- آل عمران: ۱۶۹.

الملقى على عاتقه تجاههم.

فالله تعالى رحمةً بعباده أمرهم ببعض الأُمور ونهاهم عن أُخرى شفقةً منه عليهم كي لا يدخلوا جهنم.

وهكذا الحال بالنسبة إلى مهمّة الرسالات والرسل ، فقد تعهدوا المهمة إمتثالاً لامرالله ورأفة بالناس، فعلى المسلم أن يدفع أجر الرسالة كما أمره الله بمحبّة أولياء الله والسير على هداهم ومعاداة أعدائه والابتعاد عن نهجهم.

وهذا الأمر الالهي «مودة القربي» لا يختلف في لزوم الإتيان به ، فهو لا يختلف عن إتيان المكلف بصلاته وصيامه وزكاته ، ومن لا يؤدّي المودّة فلا تُقبل صلاته ولا صيامه ، لأنّ مودّة ذوي القربي من الأوامر الإلهية التي يجب التعبد بها كالصلاة والصيام ، ومن لم يؤدها فقد ترك ما يبتني عليها من قبول الأعمال ، فلا يجوز الاخذ ببعض الاحكام وترك الأخرى منها.

مع التنبيه بأن العبادة الخالصة لا يطيقها ولا يؤديها حق أدائها إلا هذه النخبة الإلهية الصالحة المؤمنة بالله ، فهم هدف الخلقة ، والمقصود من المحكى عن الباري قوله: «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» لاننا وبعباداتنا الناقصة لا يمكننا أن نكون معرفين لله تعالى وعبادا صالحين له بمعنى الكلمة ، إلا أن نقول بأن المقصود من هذا الخبر هو أن الله خلق هذه الصفوة الطاهرة من عبادة كي يكونوا عباده والادلاء عليه.

و عليه فإنّ الله عزّ وجلّ حينها أمر بمودّة ذوي القربى إنّها أراد الإرشاد إلى لزوم الأخذ عن هولاء في الأحكام والعقائد وفي غيرها كي ينجو المرءُ من عذاب الله .

فمن لم يطع الله ولم يمتثل أوامر رسوله في أوصيائه يُعتبر رادًا على الله ورسوله ، وإنّ المتخلّف عن أهل البيت يكون كمن ضيّع الطريق ، وقد شبّه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب النّيلا الأخذ عن غيرهم بالّذي يدخل بيوت

النَّاس من حيطانها لا من أبوابها ، ناظرا بذلك إلى قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَأَنُو اللَّهُ عُنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عُنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عُنَّ وَاللَّهُ عُنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عُنَّ وَاللَّهُ عُنَّالًا :

نحن الشعار والأصحاب، والخزنة والأبواب، ولا تُؤتى البيوت إلا من أبوابها ، فمن أتاها من غير أبوابها سُمّى سارقا '

وجاء عن الصادق عليه أنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى ، وصَلَ الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله ، وطاعة رسوله بطاعتة ، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولارسوله... "

وفي حديث آخر: إنّ رجالاً من أصحاب رسول الله عَلَيْوَاللهُ قالوا: إنّا نحبّ الله ورسوله، ولم يذكروا أهل بيته، فغضب عَلَيْوَاللهُ ثمّ قال: أيّها النّاس، أحبّوا الله عزّ وجلّ لما يغذوكم به من نعمه، وأحبّوني بحبّ ربّي، وأحبّوا أهل بيتي بحبّي، فوالّذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً صَفَنَ بين الركن والمقام صائها وراكعا وساجدا ثمّ لقي الله عزّ وجلّ غير محبّ لأهل بيتي لم ينفعه ذلك .

وعن أنس بن مالك ، أنّه قال : رجعنا مع رسول الله عَلَيْهِ قافلين من تبوك، فقال لي في بعض الطريق : ألقوا لي الأحلاس والأقتاب ، ففعلوا ، فصعد رسول الله عَلَيْهِ فَخطب فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله ، ثمّ قال : معاشر النّاس ، مالي إذا ذكر آل إبراهيم عليه عليه تهلّت وجوهكم ، وإذا ذكر آل محمّد كأنّها يفقاً في وجوهكم حبّ الرّمان ؟! فوالّذي بعثنى بالحقّ نبيّا لو جاء

١ - البقرة: ١٨٩.

٢- نهج البلاغة ٢ : ٤٥/ ١٥٤ ، شرح النهج لابن أبي الحديد ٩ : ١٦٤ ، بحار الأنوار ٢٦ :
 ٢٦٣ / ٥٣ .

٣- الكافي ٢: ٤٧/٣ و عنه في بحار الأنوار ٦٦: ١٠/١٠.

٤ - أمالي الطوسيّ : ٦٣٣/ ١٣٠٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ١٠٥/ ٧٥، كشف الغمّة ٢: ٤١.

أحدكم يوم القيامة بأعمالٍ كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية عليّ بن أبي طالب عليًّ لأكبّه الله عزّ وجلّ في النار'.

وعن أبي هريرة أنّه قال: مرّ عليّ بن أبي طالب بنفرٍ من قريشٍ في المسجد فتغامزوا عليه ، فدخل على رسول الله عَلَيْوَاللهُ فشكاهم إليه ، فخرج عَلَيْوَاللهُ وهو مغضب ، فقال لهم: أيّما النّاس ، مالكم إذا ذُكر إبراهيم وآل إبراهيم أشرقت وجوهكم ، وإذا ذُكر محمّد وآل محمّد قست قلوبكم وعبست وجوهكم ؟ والّذي نفسي بيده لو عمل أحدكم عمل سبعين نبيّا لم يدخل الجنّة حتّى يجبّ هذا أخى عليّا وولده .

ثمّ قال عَلَيْوَاللهُ: إنّ لله حقّا لا يعلمه إلاّ أنا وعليّ ، وإنّ لي حقّا لا يعلمه إلاّ الله وأنا .

وفي الفردوس للديلمي ومناقب الخوارزميّ عن عليّ عليُّ الله ، عن النبيّ مَالَيْكُ ، عن النبيّ عَلَيْهُ ، قال :

يا علي ، لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه ، وكان له مثل أُحُدٍ ذهبا فأنفقه في سبيل الله ، ومُد في عمره حتى حج ألف عام على قدميه ، ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ، ثم لم يُوالِكَ يا علي لم يشمّ رائحة الجنّة ولم يدخلها .

١- أمالي الطوسيّ : ٣٠٨/ ٦١٩ ، وعنه في بحار الأنوار ٢٧ : ١٧١/١٧١ .

٢- فضائل ابن شاذان : ١٤٦/١٦٩ ، وعنه في بحار الأنوار ٢٧ : ١٩٦/٥٦ و النص منه ،
 والعقد النضيد : ١٨/٤ باختلافٍ يسير .

٣- الفردوس ٣ : ٣٦٤/ ٥١٠٣ ، ألمناقب لابن مردويه : ٣٧/ ٤٩ ، مناقب الخوارزمي :
 ٧٢/ ٤٠ ، مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٢.

وهذا يشبه ما جاء في الحديث القدسي: إنّ موسى بن عمران مرَّ برجل وهو رافع يده وهو رافع يده يدعو، فغاب في حاجته سبعة أيام، ثمّ رجع إليه وهو رافع يده الى السياء يدعو فقال: يا رب هذا عبدك رافع يده إليك يسألك حاجة ويسألك المغفرة منذ سبعة أيام لا تستجيب له؟

فاوحى الله عزّ وجلّ اليه: يا موسى لو دعاني حتّى تسقط يداه أو يتقطع لسانه لم أستجب له حتّى يأتي من الباب الّذي أمرته. '

بلى «بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا ، وأصلح ما كان فسد من دنيانا ، وبموالاتكم تت الكلمة ، وعظمت النعمة ، وائتلفت الفُرْقة ، وبموالاتكم تُقبل الطاعة المفترضة ، ولكم المودّة الواجبة ، والدرجات الرفيعة ، والمقام المحمود ، والمكان المعلوم عند الله عزّ وجلّ ، والجاه العظيم ، والشأن الكبير ، والشفاعة المقبولة .

ربّنا آمنًا بها أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهّاب، سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً ٢.

هذه هي فقرات من زيارة الجامعة الّتي علّمنا إيّاها الإمام الهادي عليّاً لا كي نكون على تواصُل معهم ، مؤدّين بعض اجورهم وحقوقهم علينا.

١- المحاسن ١: ٢٢٤/ ١٤١ ، الجواهر السنيه: ٧٠.

٢ - مزار ابن المشهدي: ٥٣٣.

### الأمل السابع :

## مودّة أهل البيت أجراً للرسالة

قد عرفنا فيها مضى ارتباط أجر الرسالة بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله ، وأنّه الأجير كها جاء في المروي عن رسول الله : ألا وإنّى وأنت أجيرا هذه الأمة ، فمن ظلمنا أجرنا فلعنة الله عليه '.

وهو المعني بكلام الله ورسوله حينها اكدا على مودّة القربي.

ففي خبر : إنّ رسول الله عَلَيْهِ بعث إلى عليّ عليّ عليّ أن اصعد المنبر وادع النّاس إليك ، ثمّ قل :

يا أيّها النّاس ، من انتقص أجيرا أجره فليتبوّأ مقعده من النار ، ومن ادعى إلى غير مواليه فليتبوّأ مقعده من النار ' ، ومن انتفى من والديه فليتبوّأ مقعده من النار ، قال : فقام رجل وقال : يا أبا الحسن ما لهنّ من تأويل ؟

فقال: الله ورسوله أعلم، ثمّ أتى رسول الله عَلَيْ وَاللَّهُ فَأَخْبُرُهُ.

فقال النبي عَلَيْهُ : «ويل لقريش من تأويلهنّ» ثلاث مرّات ، ثمّ قال

١ ـ بحار الأنوار ٤٠ : ٥٥ .

٢- قد صرّحت بعض الروايات بخروجه عن الدين كها في سنن البيهقيّ ٨: ٢٦، مجمع الزوائد
 ١: ٩ ، كنز العمّال ٥: ٨٧٢ و ١٠: ٣٢٤: من تولّى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من
 عنقه ، وفي صفحة ٣٢٧: من تولّى غير مواليه فقد كفر. رواه ابن جرير عن أنس ، وفي ١٦:
 ٢٥٥ منه «ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بها أنزل الله على رسوله».

٣- وهو عمر بن الخطاب كما في بعض الأخبار.

: «يا علي ، انطلق فأخبرهم أنّي أنا الأجير الّذي أثبت الله مودّته من السياء».

ثمّ قال: أنا وأنت مولى المؤمنين، وأنا وأنت أبوا المؤمنين، ثمّ خرج رسول الله عَلَيْ الله فقال: يا معشر قريش والمهاجرين والأنصار، فلمّا اجتمعوا قال: يا أيّها النّاس، إنّ عليّا أوّلكم إيهانا بالله، وأقومكم بأمر الله، وأوفاكم بعهد الله، وأعلمكم بالقضيّة، وأقسمكم بالسويّة، وأرحمكم بالرعيّة، وأفضلكم عند الله مزيّة...

وقد جاء هذا المعنى صريحا في القرآن ، وأنّه عليه باع نفسه لله ، حينها بات على فراش رسول الله حتّى نزلت فيه الآية الكريمة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْ ضَاتِ الله ﴾ .

وكذلك هو حال الأئمّة الأطهار، وخصوصا الإمام الحسين عليَّا في فجاء في تفسير القمى عن أبي عبد الله الصادق عليّا :

... وأمّا قوله: ﴿إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُو اللهُمُ اللهُ وَمِنَا لَمُؤُمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُو اللهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ قال: نزلت في الأئمّة ، فالدليل على أنّ ذلك فيهم خاصة حين مدحهم وحلاهم ووصفهم بصفة لا يجوز في غيرهم ، فقال : ﴿التَّابِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّابِحُونَ الرَّاكِعُونَ فقال : ﴿التَّابِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّابِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الاّمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُوفِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ﴾ " ، فالآمرون بالمعروف هم الّذين يعرفون وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ﴾ " ، فالآمرون بالمعروف هم الّذين يعرفون

١- تفسير فرات : ٣٩٢/ ٥٢٥ ، وعنه في بحار الأنوار ٣٣ : ٢٤٢/ ١٤ .

٢- تفسير العياشي ١: ١٠١/ ٢٩٢ والآية في سورة البقرة: ٢٠٧.

٣- التوبة: ١١٢.

وقد قُرِئت «التائبين ، العابدين ، الحامدين ، السائحين ، الراكعين، الساجدين ، الآمرين ، الناهين» عن أبى بن كعب وابن مسعود والأعمش وعاصم وفيها دلالة أصرح على نزولها في الأئمة الطاهرين ، وقد جاءت هذه القراءة في روايات أهل البيت أيضا.

فعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه ، قال: تلوت : ﴿ التَّابِبُونَ الْعَابِدُونَ ﴾ فقال: لا ، إقرأ «التائبين العابدين» إلى آخرها ، فسئل عن العلة في ذلك ، فقال: اشترى من المؤمنين التائبين العابدين ".

وفي رواية أخرى عن أبي بصير أيضا ، قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ الى آخر الآية ، فقال: ذلك في الميثاق ، ثمّ قرأت ﴿التَّابِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ ﴾ الى آخر الآية ، ثمّ قال: إذا رأيت هؤلاء فعند ذلك هم الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم يعني إذا رأيت هؤلاء فعند ذلك هم الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم يعني [في] الرجعة أ.

وعن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن بكر بن صالح ، عن

۱ - تفسير القمى ۱: ۳۰٦.

٢- مجمع البيان ٥ : ١٢٨ وانظر المحرر الوجيز ٣ : ٨٨ وتفسير السمرقندي ٢ : ٩٠ وتفسير القرطبي ٨ : ٢٠٨ وفتح القدير ٢ : ٤٠٨ .

٣- الكافي ٨: ٨٧٨/ ٢٦٥.

٤- بحار الأنوار ٥٣: ٧١/ ٧٠ عن مختصر بصائر الدرجات: ٢١.

القاسم بن اليزيد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه الله الكنكن من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْمُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُغَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُغَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُغَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللّه وَمّن هي وأنّها المُعنكر وَأُولبِكَ هُمُ المُفَلِحُونَ ﴾ ثمّ أخبر عن هذه الامة وممّن هي وأنّها من ذرية إبراهيم وذريّة إسماعيل من سكّان الحرم ممن لم يعبدوا غيرالله قط، الذين وجبت لهم الدعوة دعوة ، إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين وصفناهم قبل هذا في صفة امة إبراهيم الّذين عناهم الله تعالى في قوله: ﴿أَذَعُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيمَ وَأَنَا وَمَنِ اتّنَبَعَنِي ﴾ يعني أوّل من اتبعه على الإيمان به والتصديق له بها جاء به من عند الله عزّ وجلّ من الأمة التي بعث فيها ومنها واليها قبل الخلق ، ممن لم يشرك بالله قط ، ولم يلبس إيهانه بظلم وهو الشرك... إلى أن يقول :

ثمّ أخبر أنّه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم ﴿ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَتُلُونَ وَيُقَتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُدا عَلَيْهِ حَقّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرُ آنِ ﴾ " ، ثمّ ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ، فاستَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ،

١ - آل عمران: ١٠٤.

۲ – يو سف: ۱۰۸.

٣- التوبة: ١١١.

٤ – التوبة: ١١١.

فلمّا نزلت هذه الآية : ﴿إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمْوَ اللهُ عِلَيْ اللهُ وَاللهُ مِأْنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ قام رجل إلى النبي عَلَيْ اللهُ فقال: يا نبيّ الله أرايتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتّى يقتل إلاّ أنّه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟

فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله: ﴿التَّابِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّابِحُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ الْحَافِظُونَ الحَّدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ \ عن الْمُنْكُرِ وَ الْحَافِظُونَ الحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ \ عن الْمُنْكرِ وَ الْحَافِظُونَ الحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ \

ففسر النبيّ (المُجاهِدون) من المؤمنين الّذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنّة ، وقال (التّائِبُونَ) من الذنوب (الْعَابِدُونَ) الّذين لا يعبدون إلاّ الله ولا يشركون به شيئا (الْحَامِدُونَ) الّذين يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء (السَّابِحُونَ) وهم الصائمون (الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ) الّذين يواظبون على الصلوات الخمس الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها (الاّمِرُونَ بِالْمَعْمُوفِ) بعد ذلك والعاملون به (وَالنَّاهُونَ عَنِ الشروط الْمُنْكَرِ) والمنتهون عنه ، قال: فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنة.

ثمّ أخبر تبارك وتعالى أنّه لم يأمر بالقتال إلاّ أصحاب هذه الشروط، فقال عزّ وجلّ : ﴿ أُذِنَ لِللَّذِينَ يُقَالَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

١ - التوبة: ١١١.

٢ – التوبة: ١١٢.

اللّذِينَ أُخُرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلاّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا الله ﴿ وذلك أَنّ مَعْ ما بين السهاء والأرض للله عزّ وجلّ ولرسوله ولأتباعه من المؤمنين من أهل هذه الصفة ، فها كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول الله والمؤمنين والموليّ عن طاعتها مما كان في أيديم ، ظَلَمُوا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه ، مما أفاء الله على رسوله فهو حقّهم أفاء والله عليهم وردّه إليهم .

ومعنى هذه النصوص أنّ المعنيّ بالمؤمنين في الآية الكريمة هم الأئمّة، وحيث لم نر بين هؤلاء من قاتل وقتل إلاّ الإمام الحسين بن علي صلوات الله تعالى عليها وآلها، فيكون الإمام هو الفرد الأكمل لهذه الآية ، وخصوصا حينها نرى الجملة (اشترى) جاءت بلفظ الماضي.

فمعناه أنّ الإمام الحسين باع نفسه لله ورضي أن يكون مصداقا لـ ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ أ ، لأنّ الكبش الّذي أي به من الجنّة لا يمكن عدّه ذبحا عظيها ، لأنّ الذبح مهما عظم لا يوازي نفس نبي من الأنبياء ، لكنّ الذبح العظيم هو ابن رسول الله الحسين لأنّه ذبح عطشانا ، ورفع رأسه على القنا ، وجعل في الطست بين يدي أبغض خلق الله ، وقد باع الحسين عليه نفسه لله عزّ وجلّ كي يكون شفيعا لمذنبي أمّة جدّه محمّد حسب الاخبار، وقد شهد بذلك التوراة والإنجيل والقرآن حسب منطوق الآية السابقة.

وقد جاء في خبر تفسير فرات الكوفي ، بأنّ الزهراء رضيت بمصابها

١ - الحجّ: ٣٩ ـ ٤٠.

٢ - الكافي ٥: ١٣ / ١٠.

٣- الصافّات: ١٠٧.

بالحسين على أن يكون لها والأبيها وبعلها وبنيها الشفاعة.

فعن أبيعبد الله عليه الله عليه مال: كان الحسين مع أمّه تحمله فأخذه النبيّ عَلَيْولله وقال: لعن الله قاتلك ، ولعن الله سالبك ، وأهلك الله المتوازرين عليك ، وحكم الله بينى وبين من أعان عليك .

قالت فاطمة الزهراء: يا أبت أيّ شيء تقول؟

قال: يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي، وهو يومئذ في عصبة كأنّهم نجوم السماء، يتهادون إلى القتل، وكأنّي أنظر إلى معسكرهم، وإلى موضع رحالهم وتربتهم.

ثمّ ذكر لها ما يقع في كربلاء وبكاء الملائكة والوحوش والسماوات والأرض عليه.

فقالت فاطمة الزهراء عَلَيْهَا : يا أبت إنا لله ، وبكت.

فقال لها: يا بنتاه! إنّ أفضل أهل الجنان هم الشهداء في الدّنيا ، بذلوا أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقّا ، فها عند الله خير من الدنيا وما فيها ، قتلة أهون من ميتة، ومن كتب عليه القتل خرج إلى مضجعه ، ومن لم يقتل فسوف يموت.

يا فاطمة بنت محمّد ، أما تحبّين أنّكِ تَأْمُرِين غدا بأمر فتطاعين في هذا الخلق عند الحساب؟

أما ترضين أن يكون ابنك من حملة العرش؟

أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة؟

أما ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه؟

أما ترضين أن يكون بعلك قسيم النار: يأمر النار فتطيعه ، يُخْرِج منها من يشاء.

أما ترضين أنّكِ تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به ، وينظرون إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند الله ، فاترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك وقاتل بعلك إذا أفلحت حجّته على الخلائق ، وأُمرت النار أن تطيعه؟

أما ترضين أن يكون الملائكة تبكى لابنك ، ويأسف عليه كلّ شيء؟

أما ترضين أن يكون من أتاه زائرا في ضهان الله ويكون من أتاه بمنزلة من حجّ إلى بيت الله واعتمر ، ولم يَخْلُ من الرحمة طرفة عين ، وإذا مات مات شهيدا ، وإن بقي لم تزل الحفظة تدعو له مابقي ، ولم يزل في حفظ الله وأمنه حتّى يفارق الدّنيا؟

قالت: يا أبت سلّمت ، ورضيت وتوكّلت على الله ، فمسح على قلبها ومسح عينيها ، وقال: إنّي وبعلك وأنت وابنيك في مكان تقرّ عيناك ، ويفرح قلك '.

وفي المجالس للمفيد، قال الصادق عليه "إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد ثم أمر مناديا فنادى: غضوا أبصاركم ونكّسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة ابنة محمّد عَلَيْ الصراط؛ فتغض الخلائق أبصارهم، فتأتي فاطمة عليه على نجيب من نجب الجنة، يشيّعها سبعون ألف ملك، فتقف موقفا شريفا من مواقف القيامة، ثم تنزل عن نجيبها فتأخذ قميص الحسين بن علي عليه اليه يبدها مضمخا بدمه، وتقول: يا ربّ هذا قميص ولدي وقد علمت ما صنع به...

.. فيأتيها النداء من قبل الله عزّ وجلّ: يا فاطمة لك عندي الرضا ، فتقول: يا ربّ انتصر لي من قاتله ، فيأمر الله تعالى عنقا من النّار ، فتخرج من جهنم ،

۱ - تفسير فرات: ۲۱۹/۱۷۱.

فتلتقط قتلة الحسين بن علي طيلتي الميالية ، كما يلتقط الطير الحبّ ، ثمّ يعود العنق بهم إلى النّار ، فيعذبون فيها بأنواع العذاب ، ثمّ تركب فاطمة عليه اللائكة المشيعون لها ، وذريتها بين يديها ، وأولياؤهم من الناس عن يمينها وشمالها» .

وعن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله عَلَيْهِ اللهِ:

«تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدم فتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول: يا عدل احكم بيني وبين قاتل ولدي ، فيحكم الله تعالى لابنتي و ربّ الكعبة ؛ وأنّ الله عزّ وجلّ يغضب لفاطمة ويرضى لرضاها» .

إذن علي بن أبي طالب هو الأجير ـ مع رسول الله والزهراء ـ طبق النصوص السابقة.

كما أنّ أولاده الأئمّة المعصومين هم المؤمنون الله ين اشترى الله منهم أنفسهم ، وقد عرفت بأنّ الإمام الحسين عليّه هو الفرد الأكمل للآية الكريمة، وإن كنا لا ننكر استعمال الماضي في المستقبل والحال في البلاغة ، لكنّ الأمر هنا وبقرينة ما بعده من الآيات ينطبق على الأئمّة وخصوصاً الإمام الحسين منهم ، ولو وقفت على الروايات الدالة على أنّ رسول الله ،

C

١ - المجالس للمفيد: ١٣٠.

٢- عيون أخبار الرضا ١: ٢٨.

٣- فقد روى خبر استشهاد الإمام الحسين عليه : أنس بن مالك ، انظر مسند أحمد ٣: ٢٤٢/
 ١٣٥٦٣ ، ٢٦٥/ ١٣٨٠٠ ، مسند أبي يعلى ٦: ١٢٩/ ٣٤٠٢ ، و مجمع الزوائد ٩: ١٨٧.

وأبوالطفيل ، انظر مجمع الزوائد ٩: ١٩٠ .

وابن عباس ، انظر مجمع الزوائد ٩: ١٩٣ ، المستدرك على الصحيحين ٣: ١٩٧/ ٤٨٢٦ ، مسند احمد ١: ٢٤١/ ٢١٦٥.

وأبو أمامة ، انظر المعجم الكبير ٨: ٧٨٥/ ٨٠٩٦ ، مجمع الزوائد ٩: ١٨٩.

والإمام عليًا وفاطمة الزهراء كانوا يعلمون بهذه الشهادة ، لثبت عندك بأنّ أمر الإمام الحسين كان أمرا سهاويا ، وتعاهدا إلهيا بين الله عزّ وجلّ و الإمام الحسين.

وفي الخبر عن الإمام الصادق إشارة الى أنّ الله ـ كرامة لرسول الله والإمام على و الإمام الحسن و الإمام الحسين ـ كان يُنْزِل سبعين ألف ملك كلّ مساء و نهار ليسلموا عليهم وهم في قبورهم ومن هنا جاء التأكيد على زيارة الإمام الحسين بن علي في الأخبار ، ففي ثواب الأعمال و كامل الزيارات ، عن

وأنس بن الحارث ، انظر تاريخ البخاري الكبير ٢: ٣٠ ، الاصابة ١: ٢٦٦/١٢١ عنه.

و معاذ بن جبل ، انظر المعجم الكبير ٣: ١٢٠/ ٢٨٦١ و ٢٠: ٢٨/ ٥٦ ، مجمع الزوائد ٩: ١٨٩ ـ ١٨٩ . - ١٩٠.

والحسين بن على نفسه ، انظر تاريخ دمشق ٢٣: ١٩٠.

وأمّ سلمة ، انظر المعجم الكبير ٣: ١٠٨ / ٢٨١٩ ، مجمع الزوائد ٩: ١٨٨ و ١٨٩ ، تاريخ بغداد ١: ١٥٨.

وعائشة ، انظر مسند أحمد ٦: ٢٩٥/٢٩٤ ، مسند عبد بن حميد: ١٥٣٣/٤٤٢ و السلسلة الصحيح للألباني ٣: ١٥٩ ، المعجم الكبير ٣: ٢٨١٥/١٠٧ ، مجمع الزوائد ٩: ١٨٧.

و زينب بنت جحش ، انظر مجمع الزوائد ٩: ١٨٨.

و أم الفضل ، انظر مستدرك الحاكم ٣: ١٩٤/ ٤٨١٨ ، كلهم عن النبي.

۱ – رواه: عبد الله بن نجي الحضرمي ، انظر مسند أحمد ۱: ۲٤٨/۸٥ ، مجمع الزوائد ۹: ۱۸۷. و هاني بن هاني ، انظر مصنف ابن أبي شيبة ٦: ٢٠٤/ ٣٠٦٩ ، ٧: ٧٧٧/ ٣٧٣٦٥ ، المعجم الكبير ٣: ١١٠/ ٢٨٢٤ ، مجمع الزوائد ٩: ١٩٠.

وأبي هرثمة ، انظر المعجم الكبير ٣: ١١١/ ٢٨٢٥ ، مجمع الزوائد ٩: ١٩١.

وشيبان بن مخرم ، انظر تاريخ دمشق ١٤: ٢٢٢ ، المعجم الكبير ٣: ٢٨٢٦/١١١ ، مجمع الزوائد ٩: ١٩١.

وابن سيرين ، انظر تهذيب الكمال للمزي ٢١: ٣٥٩.

وأبي حبرة ، انظر المعجم الكبير ٣: ١١٠/ ٢٨٢٣ ، مجمع الزوائد ٩: ١٩١.

ورواه الإمام الصادق عن أبيه ، انظر كامل الزيارات ٥٣ / ٦٨٥ ، بحار الأنوار ٤٤: ٨٥٢/٨ ، تهذيب الأحكام ٦: ٧٢/ ١٣٨ ، وسائل الشيعة ١٤: ١٦٥ / ١٧٢٤.

٢- كما مرّ عليك قبل قليل في خبر فرات و غيره.

#### داوود الرقّي ، قال:

سمعت أبا عبد الله عليه يقول: ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة، وإنّه ينزل من السّماء كلّ مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت الحرام ليلتهم ، حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النّبيّ فسلّموا عليه ، ثمّ يأتون قبر أمير المؤمنين عليه فيسلّمون عليه ، ثمّ يأتون قبر الحسين عليه فيسلّمون قبر الحسين عليه فيسلّمون عليه ، ثمّ يعرجون إلى السّماء قبل أن تطلع الشّمس .

ثمّ تنزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك، فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم ، حتى دنت الشمس للغروب انصرفوا إلى قبر رسول الله عَلَيْ فيسلمون عليه ، ثمّ يأتون قبر أمير المؤمنين عليه فيسلمون عليه ، ثمّ يأتون قبر الحسين عليه ثمّ يأتون قبر الحسين عليه فيسلمون عليه ، ثمّ يأتون قبر الحسين عليه فيسلمون عليه ، ثمّ يعودون إلى السّهاء قبل أن تغرب الشّمس .

وهناك رواية طويلة عن الإمام السجاد تؤكّد على أن الله اطّلع على ما في نفس الرسول من المحبة و السرور لعلي بن أبيطالب و فاطمة الزهراء والحسن والحسن ابني علي ، فجعل الثمن شفاعتهم في أمّته ، و إليك الخبر بأكملة ، لأنّ فيه حقائق كثيرة مفيدة أخرى.

<sup>1-</sup> ثواب الأعمال: ٩٦ ، كامل الزيارات: ٢٢٤/ ٣٣٠ ، بحار الأنوار ٩٧: ٨/١١٧ ، وقريب منه عن محمّد بن مسلم انظر أمالي الطوسي: ٢١٤/ ٣٧٢ ، بحار الأنوار ٩٧: ٢٧/ ٢٢٢ وفيه «فسلّموا عليه ، ثمّ عرجوا ، وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة».

#### الإمام السجاد للتيلا يحكى قصة كربلاء

فعن نوح بن درّاج ، قال: حدّثني قدامة بن زائدة ، عن أبيه ، قال: قال عليّ بن الحسين عليّ : بلغني يا زائدة أنّك تزور قبر أبي عبد الله الحسين عليّ أحيانا؟

فقلت: إنّ ذلك لكما بلغك.

فقال لي: فلماذا تفعل ذلك ، ولك مكان عند سلطانك؟ اللّذي لايحتمل أحدا على محبّتنا ، وتفضيلنا ، وذكر فضائلنا ، والواجب على هذه الأمّة من حقّنا؟

فقلت:والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله ، ولا أحفل بسخط من سخط ، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه .

فقال: والله إنّ ذلك كذلك؟

فقلت: والله إنّ ذلك لكذلك ، يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثا ، فقال: أبشر ثمّ أبشر ، فلأخبرنك بخبر كان عندي في النَخب المخزون .

إنه لمّا أصابنا ، بالطف ما أصابنا ، وقتل أبي عليه وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله ، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة ، فجعلت أنظر إليهم صرعى ، ولم يواروا ، فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي ، فكادت نفسي تخرج ، وتبيّنت ذلك منيّ عمّتي واشتد لما أرى بنت عليّ عليه الله ، فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وإخوتى ؟

فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع ، وقد أرى سيّدي وإخوتي وعمومتي

١- قد يكون فيه إشارة إلى مصحف فاطمة عليها الموجود عندهم والذي فيه أخبار الملوك والسلاطين وما يجرى عليهم عليها المهالات.

وولد عمّي وأهلي مضرَّ جين بدمائهم مرمّلين ، بالعُري مسلّبين ، لا يكفّنون ولا يوارون ، ولا يعرّج عليهم أحد ولايقربهم بشرٌ كأنّهم أهل بيت من الدَّيلم والخزر.

فقالت: لا يجزعنك ما ترى ، فوالله إنّ ذلك لعهد من رسول الله عَلَيْواله إلى الله عَلَيْواله إلى الله عَلَيْواله إلى الله عَلَيْواله إلى الله الله الله ميثاق ؛ أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة [الأرض - خ ل] ، وهم معروفون في أهل السهاوات أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها ، وهذه الجسوم المضرجة ، وينصبون لهذا الطف علم لقبر أبيك سيّد الشهداء لا يدرس أثره ، ولا يعفو رسمه على كرور اللّيالي والأيّام ، وليجتهدن أئمّة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلاّ ظهورا ، وأمره إلا علوّا.

فقلت: وما هذا العهد؟ وما هذا الخبر؟

فقالت: نعم ، حدّثتني أمّ أيمن أنّ رسول الله عَلَيْ اللهِ وَار منزل فاطمة عَلَيْ اللهِ وَ وَار منزل فاطمة عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَالله وَ الله عَلَيْ اللهُ وَسُربوا من والحسن والحسين عَلِهُ مِن تلك الحريرة ، وشرب رسول عَلَيْ واللهُ وشربوا من ذلك النه والزبد ، ثمّ غسل رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ والله عَلَيْ الله والله والله عَلَيْ الله والله والله والله والله عَلَيْ الله والله والل

فلمّا فرغ من غسل يده ، مَسَح وجهه ، ثمّ نظر عَلَيْ إِلَى عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليه نظرا عرفنا به السرور في وجهه ، ثمّ رمق بطرفه نحو السّهاء مليّا ، ثمّ وجّه وجهه نحو القبلة وبَسط يديه يدعو ، ثمّ خرّ ساجدا وهو

١ - العُسُّ ، بالضم و السين المهملة المشدّدة: القدح العظيم.

ينشج' ، فأطال النشوج ، وعلا نحيبه ، وجرت دموعه ، ثمّ رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعُهُ تقطر كأنّها صوب المطر ، فحزنت فاطمة وعليّ والحسن و الحسين عله الله عَلَيْ وحزنتُ معهم لما رأينا من رسول الله عَلَيْ اللهُ ، وهِبْنَاه أن نسأله .

حتى إذا طال ذلك ، قال له علي المنافع وقالت له فاطمة عليها : ما يبكيك يا رسول الله لا أبكى الله عينيك؟ فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك؟

فقال: يا أخي سُرِرت بكم ـ وقال مزاحم بن عبد الوارث في حديثه هاهنا: فقال: يا حبيبي إنّي سررت بكم سرورا ما سررت مثله قطّ ـ وإنّي لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته عَلَيَّ فيكم ، إذ هبط عليّ جبرئيل السيّلاِ فقال: يا محمّد إنّ الله تبارك وتعالى اطّلع على ما في نفسك ، وعرف سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك ، فأكمل لك النعمة وهنّأك العطيّة بأنْ جعلهم وذرّيّاتهم وعبيّهم وشيعتهم معك في الجنّة لا يفرّق بينك وبينهم ؛ يُحْبَوْنَ كها تُحْبَى ، ويعطون كها تعطى حتّى ترضى وفوق الرّضا ، على بلوى كثيرة تنالهم في ويعطون كها تعطى حتّى ترضى وفوق الرّضا ، على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا، و مكاره تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون ملّتك ويزعمون أنّهم من أمّتك ، براءٌ من الله ومنك ، خبطا خبطا وقتلاً قتلاً ، شتّى مصارعهم ، نائية قبورهم ، خيرة من الله لهم ولك فيهم ، فاحمد الله عزّ وجلّ على خيرته وارضَ قبورهم ، خيرة من الله ورضيتُ بقضائه بها اختاره لكم.

ثمّ قال لي جبرئيل: يا محمّد إنّ أخاك مضطهدٌ بعدك مغلوب على أمّتك ، متعوب من أعدائك ، ثمّ مقتول بعدك ؛ يقتله أشرّ الخلق والخليقة وأشقى البريّة ، يكون نظير عاقر الناقة ، ببلدٍ تكون إليه هجرته ، وهو مَغْرِسُ شيعته

١ - نشج الباكي يَنْشِجُ ـ بالكسر ـ نشيجا: غصّ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب.

٢- من الحباء وهو العطاء بلا منّ ولا جزاء. وفي نسخة بدل: يُحيُّون كما تُحيَّى.

٣- خبط خبطا: ضرب ضربا شديدا. لسان العرب ٧: ٢٨٠.

وشيعة ولده ، وفيه على كلّ حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم .

وإنّ سبطك هذا ـ وأوماً بيده إلى الحسين التيلا ـ مقتول في عصابة من ذريّتك وأهل بيتك وأخيار من أمّتك بضفّة الفرات الرض يقال لها: كربلا ، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذرّيتك في اليوم الّذي لا ينقضي كرْبُهُ ولاتفنى حسرته ، وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة ، وإنّها من بطحاء الجنة ، فإذا كان ذلك اليوم الّذي يقتل فيه سبطك وأهله ، وأحاطت به كتائب أهل الكفر واللعنة ، تزعزعت الأرض من أقطارها ، ومادت الجبال وكثر اضطرابها ، واصطفقت البحار بأمواجها ، وماجت السهاوات بأهلها ؛ غضبا لك يا محمّد ولذريّتك ، واستعظاما لما ينتهك من حرمتك ، ولشرّ ما تُكافأ في ذريّتك وعترتك ، ولا يبقى شيءٌ من ذلك إلا استأذن الله عزّ وجلّ في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين الذين هم حجّه الله على خلقه بعدك.

فيوحي الله إلى السّهاوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن : إنّي أنا الله الملك القادر ، الّذي لا يفوته هارب ، ولا يعجزه ممتنع ، وأنا أَقْدَرُ على الانتصار والانتقام ، وعِزّتي وجلالي لأُعذّبن مَن وتَرَ رسولي وصفيي ، وانتهك حرمته ، وقتل عترته ، ونبَذ عهده ، وظلم أهل بيته [أهله ـ خ ل] عذابا لا أعذّبه أحدا من العالمين ، فعند ذلك يضج كلّ شيء في السّهاوات والأرضين بلعن من ظلم عترتك ، واستحلّ حرمتك.

فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولّى الله عزّ وجلّ قبض أرواحها

١ - الضَّفة من النهر: جانبه ، ومن البحر: ساحله. لسان العرب ٩: ٢٠٧.

٢- اصطفقت الأشجار: اضطربت واهتزّت بالريح ، والعود: تحرّكت أوتاره. تاج العروس
 ٢٦: ٣٤.

بيده ، وهبط إلى الأرض ملائكة من السّماء السّابعة ، معهم آنية من الياقوت والزمرّد مملوءة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنّة ، وطيب من طيب الجنّة ، فغسّلوا جثثهم بذلك الماء ، وألبسوها الحلل ، وحنّطوها بذلك الطيب ، وصلّت الملائكة صفّا صفّا عليهم .

ثمّ يبعث الله قوما من أمّتك لا يعرفهم الكفّار ، لم يشركوا في تلك الدّماء بقول ولا فعل ولا نيّة ، فيوارون أجسامهم ، ويقيمون رسما لقبر سيّد الشهداء بتلك البطحاء ، يكون علما لأهل الحقّ ، وسببا للمؤمنين إلى الفوز ، وتحفّه ملائكة من كلّ سماء مائة ألف ملك في كلّ يوم وليلة ، ويصلّون عليه ، ويسبّحون الله عنده ، ويستغفرون الله لزواره ، ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمّتك ـ متقرّبا إلى الله تعالى وإليك بذلك ـ

وأسهاء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم ، ويوسمون في وجوههم بمِيسَم نور عرش الله: «هذا زائر قبر خيرالشهداء وابن خير الأنبياء» ، فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار يدلّ عليهم ويعرفون به.

وكأني بك يا محمد بيني وبين ميكائيل ، وعليٌّ أمامنا ، ومعنا من ملائكة الله ما لايحصى عددهم ، ونحن نلتقط مَنْ ذلك الميسمُ في وجهه من بين الخلائق حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده ، وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك لا يريد به غير الله عزّ وجلّ ، وسيجتهد [وسيجد ـ خ ل] أناس ممن حقّت عليهم اللعنة من الله والسخط أن يُعفُوا رسم ذلك القبر ويَمْحُوا أثره ، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سيلا.

ثمّ قال رسول الله عَلَيْواللهِ: فهذا أبكاني وأحزنني.

قالت زينب عَالِيَهُا : فلمَّا ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي عَلَيْهِ ورأيت عليه

أثر الموت منه ، قلت له: يا أبه حدثتني أم أيمن بكذا وكذا وقد أحببت أن أسمعه منك.

فقال: يا بنيّة الحديث كما حدّثتك أمّ أيمن ، وكأنيّ بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد ، أذلاّء خاشعين ، تخافون أن يتخطّفكم النّاس ، فصبرا صبرا.

فو الذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة ما لله على ظهر الأرض يومئذ وليّ غيركم وغير محبيّكم وشيعتكم ، ولقد قال لنا رسول الله عَلَيْهِ ألله عَيْهِ عَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله في ذلك اليوم يطير فرحا ، فيجول الأرض كلّها بشياطينه وعفاريته ، فيقول: يا معاشِرَ الشياطين قد أدركنا من ذرّيّة آدم الطلّبة ، وبلغنا في هلاكهم الغاية ، وأورثناهم النّار إلاّ من اعتصم بهذه العصابة ، فاجعلوا شغلكم بتشكيك النّاس فيهم ، وحملهم على عداوتهم ، وإغرائهم بهم وأوليائهم حتّى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناجٍ ، ولقد صدق عليهم إبليس وهو كَذُوبٌ و أنّه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا يضرّ مع محبّتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر.

قال زائدة: ثمّ قال عليّ بن الحسين عليّ بعد أن حدّثني بهذا الحديث: خذه إليك أما لو ضربت في طلبه آباط الإبل حَوْلاً لكان قليلاً '.

نعم هذا هو حال أئمتنا فحري بهم أن يكون لهم هذا المقام المحمود، وقراءتنا لامثال هكذا نصوص تجعلنا ممن يعرف حقوقهم وما بذلوه في سبيل الدين، فيسعى المومن لاداء بعض الواجب عليه، واليك مقاما آخر للإمام على عليها.

١ - كامل الزيارات: ٤٤٤ ـ ٤٤٨ ، بحار الأنوار ٥٥: ١٧٩ ـ ١٨٣.

# الإمام علي قسيم الجنّة و النار وصاحب الاعراف ومن أمرنا بمودّته

إنّ الإمام عليّ بن أبيطالب هو الذي باع نفسه ابتغاء مرضاة الله ' وهو مصداق: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُرِي نَفْسَهُ الْبَتِغَاءَ مَرُ ضَاتِ الله ﴾ .

وإنّ ائمّة أهل البيت - وخصوصا الإمام الحسين - هم مصداق قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله اشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُو اللهُم بِأَنَّ لَهُم الْجَنّة ﴾ ، وقد أوضح أحمد بن حنبل معنى كون عليّ عليّه هو قسيم الجنّة والنّار ، ففي طبقات الحنابلة قال :

سمعت محمّد بن منصور يقول: كنّا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله ، ما تقول في هذا الحديث الّذي يُرْوَى أنّ عليّا قال: أنا قسيم الجنّة والنار؟

فقال : وما تُنكرون من ذا؟! أليس روينا أنّ النبيّ عَلَيْهِ قال لعليّ النبيّ عَلَيْهِ قال لعليّ النبيّ عَلَيْهِ قال لعليّ النبيّ : «لا يُحبّك إلاّ مؤمن ولا يُبغضك إلاّ منافق» ؟!

قلنا: بلي.

قال: فأين المؤمن؟

قلنا: في الجنّة.

قال: فأين المنافق؟

قلنا: في النار ، قال: فعليٌّ قسيم الجنّة والنار ٢.

وعن أبي الصلت الهرويّ ، قال : قال المأمون يوما للرضا عليُّهِ: يا أبا

١ - مع رسول الله والزهراء و الحسن والحسين.

٢- طبقات الحنابلة ١: ٣٢٠، وانظر تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٣٠١.

الحسن ، أخبرني عن جدّك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليَّا لِ بأيّ وجهٍ هو قسيم الجنّة والنار ، وبأيّ معنى ؟ فقد كثر فكرى في ذلك .

فقال له الرضا على : يا أمير المؤمنين! ألم تَرْوِ عن أبيك ، عن آبائه ، عن عبد الله ابن عبّاس أنّه قال : سمعت رسول الله عَلَيْجُولُهُ يقول : حبّ عليّ إيهان وبغضه كفر ؟ فقال : بلى .

فقال الرضا للتي : فقسمة الجنّة والنار إذا كانت على حبّه وبغضه فهو قسيم الجنّة والنار .

فقال المأمون : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن ، أشهد أنَّك وارث علم رسول الله عَلَيْمُولُهُ .

قال أبو الصلت الهرويّ: فلمّا انصرف الرضا عليه إلى منزله أتيته ، فقلت له : يابن رسول الله عَلَيْ الله ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين ! فقال الرضا عليه : يا أبا الصلت ، إنّا كلّمته من حيث هو ، ولقد سمعت أبي يحدّث عن البائه ، عن علي عليه أنّه قال : قال رسول الله عَليه الله عَليه أنت قسيم الجنة والناريوم القيامة ، تقول للنار : هذا لي وهذا لك .

كما روى زاذان عن الإمام أمير المؤمنين عليه أنّه قال: فينا في آل (حم) آية ، لا يحفظ مودّتنا إلاّ كل مؤمن ، ثمّ قرأ: (قُللاَأَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾ .

١ - عيون أخبار الرضا ١: ٩٢/ ٩٠ وهناك رواية أخرى في علل الشرائع: ١/١٦٢ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق المثلل .

۲- تاريخ اصبهان ۲: ۱۳۱/ ۱۳۲، ۱ مسواهد التنزيل ۲: ۲۰۰/ ۸۳۸ ، الصواعق المحرقة ۲: ۲۰۰ ، نظم درر السمطين: ۲٤٠ ، مجمع البيان ۹: ۶۹ ، وانظر مناقب ابن مردويه: ۲۱۳/ ۲۵۶ وفيه وفينا في الرحم آية لا يحفظ وكذا عنه وعن ابن عساكر في كنز العمال ۲: ۲۲۱/ ۲۰۳۰.

وإلى هذا أشار كميت الأسدى في الهاشميّات بقوله:

وجدنا لكم في آل ﴿حم﴾ آية تأوَّلها منَّا تقيُّ ومعربُ ا

فقال : كذبوا إنّما نزلت فينا خاصّة ، في أهل البيت ، في عليّ وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء .

فكيف لا يكون علي عليه على المسلاق الأكمل (للدين آمنوا) ومن (سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وُدًا) ، وهو ورسول الله أبوا هذه الأُمّة .

فلو كانت زيارة الأب لازمة ، فهي ألزم في زيارة الأب الهادي لنا ، فبعد أن ألزمنا الله بمودّتهم ومحبّتهم ، و بعد أن عرفنا بأنّ رسول الله ودّهم وأحبّهم، فعلينا أن نودّهم ونُحبّهم.

وبتقريب آخر نقول : بها أنَّ الله قال في كتابه : ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي

١ - القصائد الهاشميات: ٣٠.

٢ - الكافي ٨ : ٩٣/ ٦٦ ، قرب الإسناد : ١٢٨/ ٤٥٠ .

۳- انظر مثلاً التفسير الكبير ۱۲: ۱۸ ، ۲۳ ، ۲۶ ، الدر المنثور ۳: ۱۰۶ ، ۲۰۱ ، تفسير الطبري
 ۲: ۸۲۸.

٤ - قال سبحانه في سورة طه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ سَيَجْعَلُ هُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًا﴾.
 قال ابن الجوزي في زاد المسير ٥: ٢٦٦، قال ابن عبّاس: نزلت في على رضي الله عنه و كذا في تفسير الواحدي ٢: ٢٩٥٠ وكشف الغمّة ١: ٣١٩، المعجم الكبير ٢١: ١٢٢٥٥/ ١٢٥٠.

٥- روح المعاني للآلوسي ٢٢ : ٣١ ، اتّفاق المباني : ٣٣٣ ، الأمالي للصدوق : ٦٥/ ٣٠ ،
 الغارات ٢ : ٧١٧.

رَسُولِ اللهَ أُسُوَةً حَسَنَةً ﴾ وعرفنا بأنّه عَلَيْهِ الله أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ وعرفنا بأنّه عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ ودّهم وأمرنا الله بمودّتهم فتكون مودّتنا لهم أهدّ مودّة وحبّا من حُبِّنا لأبائنا وأبنائنا .

نسأل الله سبحانه أن لا نكون من مصاديق من قال فيهم الله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزُوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيرَتُكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواحتى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾ .

ونحمده سبحانه على عدم وجود أحد من أجدادنا في الّذين عناهم الله في سورة الجمعة: ﴿ وَ إِذَا رَأَوُ اتِجَارَةً أَوَ لَهُو النَفَضُّو اللّهِ اللّهَ اللّهُ عَلَّ وَجَلّ أَن يُعرّف بيننا وبين الرجال الذين على الأعراف والذين يعرفون كُلاً بسيهاهم.

ففي الكافي، عن أبي عبد الله، قال: جاء ابن الكوّاء إلى أمير المؤمنين عليه فقال: يا أمير المؤمنين: ﴿ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيَماهُمُ ﴾؟ فقال: يا أمير المؤمنين: ﴿ وَعَلَى الأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيماهُمُ ﴾؟ فقال: نحن على الأعراف، نعرف أنصارنا بسياهم، ونحن الأعراف يعرفنا الله عزّ لا يُعرف الله عزّ وجلّ إلاّ بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عزّ وجلّ يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنّة إلاّ من عَرَفَنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلاّ من أنكرنا وأنكرناه أنك.

١ - الاحزاب: ٢١.

٢ – التوبة: ٢٤.

٣- الجمعة: ١١.

٤ - الكافي ١ : ١٨٤ / ٩ .

وقال ابن شهر آشوب: وروينا عن رسول الله عَلَيْهِاللَّهُ أَنَّهُ قال لعليِّ عليَّا لا يُ أنت يا على والأوصياء من ولدك أعراف الله بين الجنة والنار.

وسأل سفيانُ بن مُصعب العَبْديُّ الصادقَ عليُّ عنها ، فقال : هم الأوصياء من آل محمّد الاثنا عشر صلوات الله عليهم ، لا يَعْرف الله إلاّ من عرفهم . قال : فما الأعراف ، جُعلت فداك ؟ قال : كتائبُ من المسك ، عليها رسول الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالأوصياء عَالِمَ لِللهُ ، يعرفون كلاَّ بسيهاهم ، فأنشأ سفيان :

وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزا وأنتُم ليوم المَفْزَعِ الهَوْلِ مَفْزَعُ واللهُوْلِ مَفْزَعُ والنَّم على الأعرافِ، وَهْيَ كتائبٌ من المسكِ، ريّاها بكُم يتضوّع ثهانيةٌ بالعرش إذ يحملونَهُ ومن بعدهمْ في الأرض هادونَ أربعُ ا

بهذا فقد عرفنا بعض الحقائق عن مقامات رسول الله والأئمّة من ولده ، وكان غالب بحثنا في اطار آية المودة ويمكننا أن نعضده بكلمات ثلاثة من أعلام أهل السُنّة هم: الزمخشري والرازي والصيادي.

### كلام الزمخشريّ في آية المودّة

قال الزمخشريّ : فإن قلت : هلاّ قيل : إلاّ مودّة القربي ، أو إلاّ المودّة للقربي ؟ وما معنى قوله : ﴿ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾ ؟

قلت : جُعلوا مكانا للمودّة ومقرّا لها ، كقولك : لي في آل فلان مودّة ، ولي فيهم هوى وحبّ شديد ، تريد أُحبّهم وهم مكان حبّى ومحلّه .

قال : وليست ﴿ فِي ﴾ بصلة للمودّة كاللام ، إذا قلت : إلاّ المودّة للقربي ، إنَّما هي متعلَّقة بمحذوف تعلَّق الظرف به في قولك : المال في الكيس ، وتقديره: إلا المودة ثابتة في القربي ومتمكّنة فيها ...

١ - المناقب ٣ : ٣١.

وقال في تأييد ذلك : رُوي أنّها لمّا نزلت قيل : يا رسول الله من قرابتك الّذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال : عليٌّ وفاطمة وابناهما .

ثمّ قال : ويدلّ عليه ما رُوي عن عليٍّ عليه في عليه أو رسول الله عَلَيْهِ الله الله الله الله الله الله عن أيهاننا وشهائلنا ، وذرّيّتنا خلف أن واجنا.

وقال عَلَيْهِ اللَّهُ : حُرِّمت الجنَّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ....

وقال : رُوي أنّ الأنصار قالوا : فعلنا وفعلنا ، كأنّهم افتخروا ، فقال عبّاس أو ابن عبّاس : لنا الفضل عليكم ، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْحِوْلُهُ فأتاهم في مجالسهم فقال : يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلّة فأعزّكم الله بي ؟

قالوا: بلي يا رسول الله.

قال : ألم تكونوا ضُلاّلاً فهداكم الله بي .

قالوا: بلي يا رسول الله.

قال: أفلا تجيبونني ؟

قالوا: ما نقول يا رسول الله ؟

قال عَلَيْهِ اللهِ : ألا تقولون: أَلَم يخرجك قومك فآويناك؟ أَوَ لَم يكذَّبوك فصدّقناك؟

أوَ لَم يَخذَلُوكَ فنصرناك؟ قال: فما زال يقول حتّى جثوا على الركب وقالوا: أمو النا وما في أيدينا لله ولرسوله، فنزلت الآية.

ثمّ روى ما تواتر عنه عَلَيْمِوْلَهُ في فضل حبّ أهل بيته عَلَهُ وَدُمّ بغضهم ، فقال : وقال رسول الله عَلَيْمِوْلَهُ : من مات على حبّ آل محمّد مات شهيدا ...

١ - انظر تفسير الكشاف ٤: ٢٢٣ ـ ٢٢٥.

#### كلام الفخر الرازيّ في آية المودّة

وقد استدلّ الفخر الرازيّ على اختصاص المودّة بهم عَلَهُ بِثَلاثة وجوه . فإنّه بعد أن روى الحديث المتقدّم بتهامه عن الزمخشريّ ، قال :

«وأنا أقول: وآل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه ، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل ، ولا شكّ أنّ فاطمة وعليّا والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله أشدّ التعلّق ، وهذا كالمعلوم بالنقل والتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل، وأيضا اختلف الناس في الآل ، وقيل هم الارقاب ، وقيل هم أمته ، فان حملناه على القرابة فهم الآل ، وإن حملناه على الأُمّة الذين قبلوا دعوته ، فهم أيضا الآل .

فثبت أنّ على جميع التقديرات هم الآل ، وأمّا غيرهم ، فهل يدخلون تحت الآل ؟ فمُختَلَفُ فيه » .

ثمّ نقل ما رواه الزمخشريّ : أنّه لمّا نزلت الآية ، قيل: يا رسول الله ، من قرابتك ...؟ فقال : عليٌّ وفاطمة وابناهما ، وقال :

فثبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب النبيّ عَلَيْهِ الله وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيدٍ من التعظيم ، ويدلّ عليه وجوه .

الأوّل: قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ . ووجه الاستدلال به ما سبق .

الثاني: لا شكّ أنّ النبيّ عَلَيْهِ كَانَ يحبّ فاطمة عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنّ النبيّ عَلَيْهِ أَلَهُ كَانَ يحبّ فاطمة عليه النقل المتواتر عن «فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها» ، وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله عَلَيْهِ أنّه كان يحبّ عليّا والحسن والحسين ، وإذا ثبت ذلك وجب على كلّ الأُمّة مثله ، لقوله تعالى : ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ

تَهُ تَدُونَ» ، ولقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ ﴾ ، ولقوله : ﴿ قُلُ إِن كُنْتُمُ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ ، ولقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاتَّبِعُونِي الله أُسُوَةً حَسَنَةً ﴾ ، ولقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ إِنِي رَسُولِ الله أُسُوَةً حَسَنَةً ﴾ ،

الثالث: إنّ الدعاء للآل منصبٌ عظيم ، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهّد في الصلاة ، وهو قوله: اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل ، فكلّ ذلك يدلّ على أنّ حبّ محمّد وآل محمّد واجب.

ثمّ ذكر شعر الشافعيّ في حبّ آل محمّد المَهِيَّا وَأييدا لما ذهب إليه °.

## كلام الصيّاديّ في آية المودّة

قال الصيّاديّ في كتابه «ضوء الشمس»:

لو تأمّلت قوله تعالى: ﴿ قُلُ لاَ أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى عَرفت: أنّ أقرب أقاربه عَلَيْهِ أَذِريّته الّذين هم بضعة من جسده الشريف، حتى نصّ القطب الشعرانيّ قدسسره على أنّه سرى في لحومهم ودمائهم لحم ودم رسول الله عَلَيْهِ أنه فظهر لك ظهورا لا خفاء معه: أنّ أحق النّاس بالتعظيم ذرّيّة الرسول الكريم عَلَيْهِ الله المحمّديّة ، ولا نرتاب في أنّ جميع ذرّيّة السّيدة فاطمة الزهراء عَلَيْهِ هم ذرّيّة للحضرة المحمّديّة ، وقد جاءت بذلك

١ - الأعراف: ١٥٨.

۲ – النور: ٦٣.

٣- آل عمران: ٣١.

٤ - الأحزاب: ٢١.

٥ - التفسير الكبير للرازي ٢٧: ١٤٣.

الأدلّة الواضحة من الكتاب والسنّة'.

#### عظم محل المودّة

إذن فالمودّة في القربي هي أعظم من مودّة جبرئيل وميكائيل واسرافيل في المنظومة الإلهيّة ، لنزول آية فيهم ولم تنزل آية في مودّة الملائكة المقربين تجعلها أجرا لجهدهم وعملهم .

بل أن مودتهم هي أعظم من مودة الأنبياء جميعا ، لأنّه تعالى جعل أجر الرسالة كلّ الرسالة مودة هؤلاء النخبة الطاهرة والمطهّرة ، فهم أعظم من جبرئيل وميكائيل وعزرائيل ، وحتّى أنّهم أعظم من جميع الأنبياء والمرسلين ـ إلاّ رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ ع

فنحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة ونقول : «فبلغ الله بكم أشرف محلّ المكرمين ، وأعلى منازل المقرّبين ، وأرفع درجات المرسلين ، حيث لا يلحقه لاحق ، ولا يفوقه فائق ، ولا يسبقه سابق ، ولا يطمع في إدراكه طامع ، حتى لا يبقى ملكٌ مقرّبٌ ، ولا نبيٌّ مرسلٌ ، ولا صدّيقٌ ولا شهيد ، ولا عالم ولا جاهل ، ولا دنيٌّ ولا فاضل ، ولا مؤمن صالح ، ولا فاجر طالح ، ولا جبّارٌ عنيد ، ولا شيطانٌ مريد ، ولا خلق بين ذلك شهيد ، إلاّ عرّفهم جلالة أمركم ، وعظم خطركم ، وكبر شأنكم ، وتمام نوركم ، وصدق مقاعدكم ... » فهذا هو اعتقادنا فيهم لا نحيد عنه .

\* \* \*

من كلّ هذه المقدّمة الطويلة يتبيّن لنا أنّ آية المودّة هي معنيّ آخر لقوله

١ - انظر كتاب ضوء الشمس : ٢٨١ طبعة حلب ، وعنه في ملحقات إحقاق الحقّ ٢٤ : ١٢٤ .

تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ` ، لأنّ آية المودّة مرتبطة كهال الارتباط بآية البلاغ ، بل إنّ آية البلاغ هي التطبيق العمليّ لآية المودّة ، فهما معاير تبطان بأجر الرسالة ، فأحداهما إخبار وابلاغ من ربّ العالمين ، والأُخرى إلزام وتطبيق ، لأنّه لو لم يبلّغ ولاية الإمام عليّ عليه يوم الغدير فها كان بلّغ رسالته حسب آية البلاغ، أما آية المودة فهى تلزم مودة القربى وتعتبره أجرا للرسالة المحمدية.

وعليه فالآيتان ـ آية التبليغ وآية المودة ـ دالّتان على شيء واحد مرتبط بأجر الرسالة وتبليغها ، وهما أمران مَولَويّان من الباري جلّ شأنه : ﴿قُل لاَ أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِلاّ الْمَودّة فِي الْقُرْبَى و ﴿بَلّغُ مَا أُنُزِلَ إِلَيْكَ مِن أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِلاّ الْمَودّة فِي الْقُرْبَى و ﴿بَلّغُ مَا أُنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكُ وَ إِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلّغُت رِسَالَتَهُ ﴾ ، وكلاهما يرتبط بأمر الولاية والخلافة الإلهية ، لأنّ من والاهم فقد والى الله ، ومن عاداهم فقد عادى الله ، ومن أحبّهم فقد أحبّ الله ، ومن أبغضهم فقد أبغض الله ، فهم باب الله الذي يُؤتى منه.

ويضاف الى ذلك أن رسول الله كان يذكر أمته في كل فرصة بأهل بيته ويقول: «اذكركم بأهل بيتى» اذكركم بأهل بيتى، اذكركم بأهل بيتى» أدّ حدد الله ورسوله أهل بيت محمد بعلى وفاطمة والحسن والحسين وهم الذين جاء ذكرهم في تفسير آية التطهير والمباهلة وحديث الثقلين وغيرها.

فمن هم هولاء ، و ما هي مكانتهم ؟

١ – المائدة: ٧٧.

#### رابطة أصحاب الكساء بالقرآن والجنّة

فمن هو عليّ بن أبي طالب ؟ ومن هي الصدّيقة فاطمة الزهراء ؟ ومن هو الحسن ؟ ومن هو الحسين ؟ أليسوا هم المعنيّين في قوله تعالى : ﴿أَبُنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنْفُسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾ و ﴿وَكُونُوا وَأَبْنَاءَكُمْ وَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ و ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ و ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَة وَيُؤْتُونَ وَلِيُ كَاةً وَهُمْ رَاكِعُونَ \* وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ عِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ و ﴿وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتتّبِعُوا اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ و ﴿وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتتّبِعُوا اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ و ﴿وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَاتّبِعُوهُ وَلاَتتّبِعُوا اللهِ فَأُولِي اللّهُ فَرَاكُمُ مَن سَبِيلِهِ ﴾ و ﴿أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَلَوْلِي اللّهُ وَأُولِي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَن سَبِيلِهِ ﴾ و ﴿ أَلْفِيهُ اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَلَيْ اللّهُ مُولًا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَلَيْ اللّهُ مَلِ مِنْ عَنِهُمُ الْمَا مِن الآيات .

وأليس موضع قبر الحسين هو روضة من رياض الجنّة كما في الاخبار؟

ففي الكافي وكامل الزيارات بسنده عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعته يقول : «إنّ لموضع قبر الحسين عليّ حرمة معلومة ، من عرفها واستجار بها أُجير ... وموضع قبره من يوم دُفِنَ روضةٌ من رياض الجنّة ، ومنه معراج يُعرَجُ منه بأعمال زوّاره إلى السماء ، فليس مِنْ مَلَكٍ ولا نبيّ في السماوات إلاّ وهم يسألون الله أن يأذن لهم في

١ - آل عمران: ٢٣.

٢ – التوية: ١١٩.

٣- الرعد: ٧.

٤ - المائدة: ٥٦.

٥- الأنعام: ١٥٢ ـ ١٥٣.

٦- النساء: ٥٩.

زيارة قبر الحسين التَّالِدِ ؛ ففوجٌ ينزل وفوجٌ يعرج» ' .

وإذا كان قيمص يوسف المسلام من حرير الجنّة ، فإنّ تربة الحسين المسلام من أرض الجنّة ، كما في الحديث الشريف المروى عن الإمام السجاد المسلام :

اتّخذ الله أرض كربلا حرما أمنا مباركا... وإنّه إذا زلزل الله تبارك و تعالى الأرض وسيّرها رُفِعت كها هي بتربتها ـ أو بِرُمّتها ـ نورانيّة صافية ، فجُعلت أفضل روضة من رياض الجنّة ، وأفضل مسكن في الجنة... ٢

وقد مرّ عليك قبل قليل رواية زائدة عن الإمام السجاد عليه عن رسول الله أنّ جبرئيل الامين أخبره عن أرض كربلا بأنها «أطيب بقاع الأرض واعظمها حرمة وأنها من بطحاء الجنة...».

بلى، إنّ خصائص قبر الحسين عليه الشاخ تشارك خصائص الجنّة بعدّة أشياء مقدّسة وإن فارقتها بأشياء أُخرى ، ومن تلك الخصائص :

كثرة الملائكة الموكّلين بقبره الشريف للصلاة عنده وعليه ، كما هو حال الجنّة.

ومنها: قداسة تربة القبر، كما هو حال تربة الجنّة.

ومنها : استجابة الدعاء عنده، كما هو حال دعاء أهل الجنّة فيها .

ومنها: تواجد كلّ الأنبياء والمرسلين حول قبره الشريف وزيارتهم له كما هو حال تواجدهم في الجنّة ، وعلى هذا المنوال بقيّة الخصائص المقدّسة .

كما يصحّ القول أيضاً بأنّ مجرى نهر الفرات هو من الجنّة ، فقد أخرج

١- الكافي ٤ : ٨٥٨/ ٦ ، وكامل الزيارات : ٨٥٤/ ٦٩٤ . تهذيب الأحكام ٦: ٢/٧١ ، بحار الأنوار ٥٠: ٣٧ ، مزار المفيد: ٢/٢٤ و ٢/١٤٨.

٢ - كامل الزيارات: ٤٥١ ، كتاب أبي سعيد العصفري: ١٧.

الكلينيّ بسنده عن أبي عبد الله ، قال : «يدفق في الفرات كل يوم دفقات من الجنّة» .

وفي آخر عن أبي عبد الله عليه الله عليه قال : «تقطر في الفرات كلّ يوم قطرات من الجنّة» .

وفي ثالث: عن أبي عبد الله عليه قال: «ما أخال أحدا يحنّك بهاء الفرات إلاّ أحبّنا أهل البيت» ، وقال عليه : «ما سُقي أهلُ الكوفة ماء الفرات إلاّ لأمر ما؟!»

وقال علي الله : «يصبّ فيه ميزابان من الجنّة» ".

كما أن إطلاق لفظ «الحوراء» على مولاتنا فاطمة مع أنّها إنسان ، جاء لان مادّتها جاءت من الجنّة ، فصارت ماءً في صلب النبيّ ، وكان عَلَيْواللهُ يُكثر من شمّها وتقبيلها تذكّرا بالجنّة .

وقد يكون في ما رواه ابن شهرآشوب عن الحسن البصري و أمّ سلمة إشارة إلى ذلك ، فقالا:

١- الكافي ٦: ٣٨٨/ ٢، بحار الأنوار ٥٧: ٣٧.

٢- كامل الزيارات: ١٠٦/١٠٨.

٣- الكافي ٦ : ١/٣٨٨ .

#### صَلِّاللَّهُ قبض رسول الله عَلَيْهِ طالهِ.

قال الحسين عليه الله عَلَيْهِ : فلم يلحقه التغيير والنقصان أيّام فاطمة عليه التقاح رسول الله عَلَيْهِ حتّى توفّيت ، فلمّا توفّيت فقد نا الرمّان وبقي التفّاح والسفرجل أيّام أبي ، فلمّا استشهد أميرالمؤمنين عليه فُقِدَ السفرجل وبقي التّفاح على هيئته عند الحسن عليه حتّى مات في سمّه .

وبقيت التفّاحة إلى الوقت الّذي حوصرت عن الماء ، فكنت أشمّها إذا عطشت فيسكن لهب عطشي ، فلمّا اشتدّ عَلَيَّ العطش عضضتها وأيقنت بالفناء.

#### \* \* \*

وبهذا فقد اتضح لنا بشكل جلي معنى قول الصادق التيلان : «وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنّة» لأنّه أضحى مختلف الملائكة ، وما من ليلة تمضى إلاّ وجبرئيل وميكائيل يزورانه .

وفي بعض الأخبار أنّ فطرس يبلّغ سلام زائر الحسين وصلاته إلى الحسين ".

۱ - مناقب ابن شهر آشوب ۳: ۱٦٠ ـ ١٦١ ، مستدرك الوسائل ۱۰ ـ ٤١١ ـ ٢١٢ / ١٢٢٧ ، جامع أحاديث الشيعة ١٢ ـ ٢١ ـ ٣٨٣٤ / ٣٨٣.

٣- كامل الزيارات: ١٦٥/١٤٠ ، أمالي الصدوق: ٢١٥/٢٠٠.

و أنّ قبر الحسين مقصد الأنبياء والمرسلين ، ومستجاب عنده الدعوة إلى غيرها الكثير من الأخبار.

إنّ فاطمة وأباها جوهرٌ واحدٌ ، وعليّ والرسول نفسٌ واحدة ، وقد زوّج رسول الله عليّا بفاطمة ، لأنّه كفؤها وليس لها كفؤ غيره ، وذلك بأمر من الربّ الجليل ، فرزقهم الله أولادا طاهرين مطهّرين معصومين هم أئمّة المسلمين .

إذن المودّة تُوازي نفس الرسالة ، وعليّ بن أبي طالب هو نفس الرسول ، والزهراء أُمّ أبيها ، فالثمن يعادل المثمّن في هذه المفردات حقّا بخلاف غيرها.

وذلك لأنّة ليس هناك من هو أفضل من الإمام عليّ ؛ فهو وليد الكعبة ، والّذي استُشهد في محراب العبادة ، وهو الّذي لم يسجد لصنم قطّ ،

١ - انظر كامل الزيارات: ٢٢٠ حيث أفرد بابا كاملاً لذلك.

٢- روى أحمد في فضائل الصحابة ٢ : ٦٦٦/ ١٦٣٠ ، عن النبي يقول: كنت أنا و علي نورا بين يدي الله عزّوجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق الله آدم قسم ذلك النور جزءين ، فجزء أنا و جزء علي.

وعنه عَلَيْكُوللهُ فلمّا خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبه فلم يزل في شيء واحد حتى افترقا في صلب عبد المطلب ففيّ النبوّة، وفي عليّ الخلافة. الفردوس بمأثور الخطاب ٢: ١٩١/ ٢٩٥٢. وعنه عَلَيْ الله عليه الله مطهّ الله الأرجام، وخرجت من نكاح ولم أخرج من

وعنه عَلَيْكُولَّهُ : نُقلتُ من كرام الأصلاب إلى مطهّرات الأرحام ، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ، وما مسّني عرق سفاح قطّ ، وما زلت أُنقل من الأصلاب السليمة من الوصوم ، والأرحام البريئة من العيوب ، شرح نهج البلاغة ١٠١ : ٧٠ .

٣- المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٥٠/ ٢٠٤٤ ، مروج الذهب ٢: ٣٤٩ ، السيرة الحلبيّة ٣:
 ٤٩٨ ، خصائص الأثمّة : ٣٩ ، نهج الإيهان : ٦٦٠/ الفصل ٤٣ .

٤ - طبقات ابن سعد ٣٣: ٣، مشاهير علماء الأمصار: ٦، المعجم الكبير ٩٧: ١٦٨/١.

٥- تاريخ اربل ١: ١٠١، إيضاح الفوائد ١: ٦، بحار الأنوار ٤٢: ٢٨٣، فتح المغيث ١٨٤ : ٢.

وهو المطهّر الذي سكن مسجد رسول الله'، وهو الصدّيق الّذي آمن بالله وآدم بين الروح والجسد'، وهو أوّل القوم إسلاما"، وأسبقهم إيهانا ؛ لم يسبقه إلى الصلاة إلاّ رسول الله ، وهو أخو الرسول بل نفسه ، وزوج البتول ، وأبو السبطين الحسن والحسين ، وهو الّذي بذل مهجته في نصرة دين الله وحماية رسول ربّ العالمين ، و نام على فراشه عَلَيْ وَالله مُن واقياً له بنفسه

-١- مسند أحمد ١ : ١٥١١/١٧٥ ، تاريخ دمشق ٤٢ : ١٦٥/٢٣٨ ، القول المسدّد : ١٨ ، ذخائر العقبي : ٧٦ ، مناقب ابن شهر آشوب ٢ : ٣٧ ، العمدة : ١٨٠ .

٢- الأمالي للمفيد: ٦/٣، الأمالي للطوسيّ: ٦٦٦/ ١٢٩٢، بحار الأنوار ٢٤٠: ٣٩.

٣- مسند أحمد ١: ٣٠٦٠/ ٣٠٠، ٤: ٣٦٦/ ٣٠٠، مسند البرّار ٩: ٣٢٢/ ٣٨٢، الأوائل للطبرانيّ: ٨٧/ ٥١ و ٥٠، الأوائل لابن أبي عاصم: ٩٧/ ٧٠ و ٧٤ و ١٠٠٧، طبقات ابن سعد ٣: ٢١.
 ٤- المعجم الكبير ١: ١٦٣/ ٩٥، ٦: ٢٦٩/ ٢٦٩، مسند البرّار ٩: ٣٤٢ / ٣٨٩٨/ ٣٤٢ ، مسند البرّار ٩: ٣٤٢ / ٣٨٩٨/ ٣٠٠ / ١٩٣٠٣ ، محمع الزوائد ٩: ١٠٢٠ ، عن الطبرانيّ ورجاله رجال الصحيح ، الاستيعاب ٣: ١٨٢٠ .

٥- نهج البلاغة ٢: ١٣/ الخطبة ١٣١، الطبقات الكبرى ٣: ٢١، مسند أحمد ٤: ٣٦٨، سنن الترمذي ٥: ٣٠٨، المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٠٠، قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، مجمع الزوائد ٩: ١٠٣، قال: رجاله رجال الصحيح عدا حبّة العربيّ وقد وثّقاه، مصنّف ابن أبي شيبة ٨: ٤٣، مسنن ابن ماجة ١: ٤٤/ ١٢٠.

٦- سنن الترمذي ٥ : ٣٧٢٠ / ٣٧٢٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٣٤١ / ٤٤٥ ، ١ : ١٣٥٤ / ٥٢٨ ، ٤ :
 ٢٦٧ / ٢٣٧٦ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٨ / ٢٣٠ ، المعجم الكبير ١٢ : ٢٤٠ / ١٣٥٤ ، الإصابة
 ٤ : ٥٦٥ ، تاريخ بغداد ٧ : ٣٨٧ .

٧- تفسير السمعانيّ ١ : ٣٢٧ ، تفسير ابن كثير ١ : ٣٧٢ ، تفسير البغويّ ١ : ٣١٠ ، المستدرك على الصحيحين ٣ : ٢٠١٩ ، قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

۸- سنن أبي داوود ۲ : ۲٤٠ ، سنن النسائي ٦ : ١٢٩ ، ١٣٠ ، مسند أحمد ١ : ٨٠ ، مسند البزّار ٢ : ١١٠ ، تاريخ دمشق ٢ ٤ : ١٢٤ ، البداية والنهاية ٧ : ٣٤٢ .

9 – انظر: كلام أمير المؤمنين للسَّلِهِ في نهج البلاغة ١ : ١٠٥ ، الخطبة ٥٦ ، و ١ : ٢٠٠ ، الخطبة ١٠٤ ، وتاريخ الطبريّ ٢ : ٦٥ ، والأغاني ١٥ : ١٨٧ .

١٠ تفسير الطبريّ ٩ : ٢٢٨ ، الدرّ المنثور ٤ : ٥١ ، ٥٣ ، مصنّف عبدالرزاق ٥ : ٣٨٩ ،
 المعجم الكبير ١١ : ٤٠٧ .

، وكان صاحب رايته في الحروب' وصاحب عِلمِهِ' ، وأحبّ الخلق إليه" ، وأمينه أن ، ووزيره من ، ووصيّه أن ، المؤدّي عنه دينه من والمؤمن الّذي لم ينقلب على عقبيه من والمنتظِر الّذي لم يبدّل تبديلاً أن .

إنّ شخصا كعليّ بن أبي طالب عليه المحتصّه الله بأُمورٍ لم تكن عند الآخرين

١ - انظر: تاريخ الطبريّ ٢: ٢٠ و ٢: ٥٠ و ٢: ١١٣ ، وتاريخ خليفة : ٦٧ .

٢- انظر: المعجم الكبير ١١: ٦٥/ ١١٠٦١ ، والمستدرك على الصحيحين ٣: ١٦٣٧/ ١٣٧٤ .
 ٢٠٣٨ ، ١٣٨٨/ ٤٦٣٩ ، والتفسير الكبير ٣: ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٠٨ ، ٢٠٠ ، وشرح المقاصد ٢: ٢٠٠ ، وينابيع المودّة ١: ٢٢٧ ، ٢٠٥٢ ، ٢٢٢ ، وغيره .

٣- أنظر: سنن الترمذيّ ٥ : ٣٧٢/ ٣٦٦، والمعجم الكبير ١ : ٣٥٧ / ٧٣٠ ، و ٧ : ٧٨٢ / ٢٥٣٠ ، المستدرك / ٢٤٣٧ ، و ١٠ : ٢٨٢ / ٢٨٢ / ١٠٦٦ ، سنن النسائيّ الكبرى ٥ : ١٠٩١ / ١٠٦٠ ، المستدرك على الصحيحين ٣ : ١٤١ / ١٤١ ، و ٣ : ٢١١ / ١٤١ ، علل الشرائع ١ : ٦١ ، الفصول المختارة: ٩٦ ، كنز الفوائد : ٢٢٨ ، الأمالي للطوسيّ : ٣٥٣ ، و ٣٣٣ ، و ٥٥٨ ، الاحتجاج للطبرسيّ ١ : ١٧٣ ، و ١٩٧١ ، و ١٩٠ .

٤ - مسند البزّار ٣: ١٠٥/ ٨٩١ ، السنّة لابن أبي عاصم ٢: ٩٩٥/ ١٣٣٠ ، المطالب العالية ٨: ٨ - ١٦٨٥ ، بجمع الزوائد ٩: ١٥٦ ، خصائص عليّ للنسائيّ ١: ٩٠/ ٧٧.

٥- السنن الكبرى للنسائيّ ٥ : ١٢٦/ ٨٤٥١ ، المعجم الكبير ١٢ : ٣٢١ ، الذيل على جزء بقي بن مخلّد : ١٢٦ ، عيون أخبار الرضا ١ : ١٦/ ٣٠ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٨٦/ ٢٠٥٦٠ ، شرح الأخبار ١ : ١٨١/ ٤٨ .

٦- بصائر الدرجات : ١٩/١٨٦ ، علل الشرائع ١ : ١٧٠/ ١ ، ٢ ، كنز الفوائد : ١٨٥ ، أمالي الطوسيّ : ٨٨/ ٨٥ ، المعجم الكبير ٣ : ٢٦٧ / ٢٢٥ ، شرح النهج ٢١١ ، تاريخ الطبريّ ٢: ٣٦ ، جواهر المطالب ١ . ٨٠ .

٧- عيون أخبار الرضا ١ : ٢٣/١٣ ، الخصال : ٥/٤/٥ ، أمالي الصدوق : ٢٥٠ ، كفاية الأثر
 : ١٢١ ، كتاب السنة لابن أبي عاصم : ١١٨٩/٥٥١ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ : ٨٣٩٧/١٠٧ ، وخصائصه : ١٠١ ، تاريخ دمشق ٤٢ : ٤٩ .

 $\Lambda$  - المعجم الكبير 1 : 1.71/1.00 ، مجمع الزوائد 9 : 1.70/1.00 ، سنن النسائي الكبرى 0 : 1.70/0.00 ، المستدرك على الصحيحين 1.70/0.00 ، مناقب الكوفيّ 1 : 1.70/0.00 ، المعمدة : 1.70/0.00 .

9- الخصال : ٣٧٦ ، الاختصاص : ١٧٤ ، بحار الأنوار ٣١ : ٣٤٩ ، و ٣٥ : ٤٥٠ ، و ٣٨ : ١٧٨ ، و ١٨٨ ، و ٢٨ .

لحريٌّ أن يكون القدوة والأُسوة للمؤمنين ووصيّا لرسول ربّ العالمين. وأن يكون الاجير ومعيار الحق والباطل وقسيم الجنة والنار.

(11)

## الشفاعة والصلاة هما من الأجر للنبيّ عَلَيْظِهُ

لقد عرفت مما سبق بأنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين والمصلحين والمحسنين ، وقد وعد رسوله الصادق الأمين بأنّه سوف يعطيه من الأجر حتى يرضى ، وكان من عطائه وفضله له أن رفع ذكره في التشهد والأذان ، وصلّى عليه هو وملائكته ، وأعطاه الشفاعة في أُمّته حتّى طمع فيه إبليس .

وقد مر عليك ما قاله رسول الله للصديقة فاطمة الزهراء بأنها ستنال مقام الشفاعة ، والإمام علي الذود عن الحوض ، فيسقي أولياءه ويذود عنه أعداءه ويكون قسيم الجنّة والنار ، والزهراء عَلَيْهُ تلتقط شيعتها كما يلتقت الطير الحبّ الجيد من الحبّ الردي، كلّ ذلك رضاهما بشهادة ولدهما الحسين بن على.

والحسين تبكيه الملائكة ويكون زائره كمن زار الله في عرشه... الى غير ذلك من الاخبار.

١ - آل عمران: ١٧١.

٢ - سورة الأعراف: ١٧٠.

٣- التوبة: ١٢٠ ، وهود: ١١٥ ، ويوسف: ٥٦ ، ٩٠ .

٤- المعجم الاوسط ٥: ٢٠٢ ـ ٢٠٣/ ٥٠٨٢ ، ذخائر العقبي: ٧.

ومقام الشفاعة مقام كبير أعطيه النبي والأئمّة على الله في قوله تعالى في قوله تعالى في قوله تعالى في أَكُنُ فَتَرُّضي لا في فوله تعالى في في فوله تعالى في فو

لكن أهل العراق كانوا يقولون بأن هناك مقام آخر وهو قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّهِ يَا عِبَادِيَ اللَّهِ يَا عِبَادِيَ اللَّهِ يَا عَلَى أَنفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الدُّنُوبَ بَمِيعا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ` .

فقد أخرج السيوطيّ في الدرّ المنثور عن ابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية من طريق حرب بن شريح ، قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين للهيّكي : أرأيت هذه الشفاعة الّتي يتحدّث بها أهل العراق أحقّ هي ؟

قال: إي والله ، حدّثني عمّي محمّد بن الحنفيّة ، عن عليّ عليّ الله أن رسول الله عَلَيْكُوللهُ قال: أشفع الأُمّتي حتّى يناديني ربيّ: أرضيتَ يا محمّد؟ فأقول: نعم يا ربّ رضيتُ .

ثمّ أقبل عَلَيَّ فقال: إنّكم تقولون يا معشر أهل العراق إنّ أرجى آية في كتاب الله: ﴿ قُلُ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغُفِرُ الدُّنُوبَ بَمِيعا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ، من رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغُفِرُ الدُّنُوبَ بَمِيعا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ، قلت: إنّا لنقول ذلك ، قال: فكلنا أهل البيت نقول: إنّ أرجى آية في كتاب الله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ آوهي الشفاعة .

١ - الضحى: ٥.

٢ - الزمر: ٥٣.

٣- الدرّ المنثور ٨: ٥٤٣ ، ورواه الثعلبيّ في تفسيره ١٠ : ٢٢٤ ، حلية الأولياء ٣: ١٧٩ ، روح المعاني ٣٠: ١٦٠.

بلى، إنّ الإمام كان يرى أنّ آية : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ أدلّ على الرحمة لأن فيها مقام الشفاعة لرسول الله وأنّ الله قد أعطاه هذه المنزلة مضافا إلى رفع ذكره في التشهّد والأذان ، والصلاة عليه هو وملائكته إلى قيام يوم القيامة ، بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله وَمَلاَيكِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ مَا أَيْهَا النَّبِي مَا أَيْهَا النَّبِيِّ مَا أَيْهَا النَّبِي الله وَمَلاً عِلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما ﴾ أ

فالله سبحانه لم يخبرنا عن ماضي فعله وأنّه قد صلّى على نبيّه محمد في الزمن الغابر ، بل أخبرنا عمّا هو وملائكته فيه الآن وبعد الآن إلى يوم القيامة.

فهم يصلّون على محمد بن عبد الله في الحال والمستقبل إلى قيام يوم الدين ، ولم يكتلله ولم يكتلله عليه تعظيها له عَلَيْطِله وأجراً لما فعله.

وبها أنّ النّاس كانوا يعرفون السلام على الرسول ، فسألوه عَلَيْهِ الله على الرسول ، فسألوه عَلَيْهِ الله على السول على عليك ؟ فصمت الرسول ، ثمّ قال : إذا أنتم صلّيتم عليّ فقولوا : اللهمّ صلّ على محمّد النبيّ الأمّي وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم ، وبارك على محمّد النبيّ الأُمّيّ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد .

ثمّ نهاهم عن الصلاة عليه بالصلاة البتراء ؛ بأن يذكروه ولا يذكروا آله

كلّ هذه الأُمور لو جُمعت مع آية التطهير وحديث الثقلين وآية المودّة وآية

١ - الاحزاب: ٥٦.

٢- انظر: مسند أحمد ٤: ١٧١١٣/١١٩ ، المستدرك على الصحيحين ١: ٩٨٨/٤٠١ ، وقال:
 حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، معرفة السنن والآثار ٢: ٠٤/ ٩٠٢.

٣- حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١: ٨ ، الصواعق المحرقة ٢: ٤٣٠.

المباهلة ، وآية كونوا مع الصادقين وأمثالها ، لأعطتنا معرفة إجماليّة بقيمة ومنزلة الرسول وأهل بيته عند الله ، ولزوم التوجّه بهم الى الله في حوائجنا ، وزيارتهم أحياءً كانوا أو أمواتا ، لأنّ لهم في أعناقنا بيعة ، ولهم علينا فضلاً ، وفي زيارتهم نجاتنا .

لأنّ صلواتنا وصيامنا لا يمكن التعويل عليها لوحدها ، وأن نجاتنا تأتى من طريق شفاعة رسول الله ، وهي أرجى ما يأمله المومن لعقباه.

وعن سيف التمّار ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله على التمّار ، عن أبي عبد الله عليه الله على المسرفين على المسرفين للمسرفين للمسرفين

وعن عبد الله بن شعيب التميميّ ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه مناد يوم القيامة: أين شيعة آل محمّدٍ؟ فيقوم عنتُ من النّاس لا يحصيهم إلاّ الله تعالى فيقومون ناحية من النّاس ، ثمّ ينادي مناد: أين زوّار قبر الحسين عليه ؟ فيقوم أناس كثير فيقال لهم: خذوا بيد من أحببتم انطلقوا بهم إلى الجنّة ،

١- كامل الزيارات: ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، بحار الأنوار ١٠١: ٢٧ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٢٣٧ ،
 جامع أحاديث الشيعة ١٢: ٣٥٩.

٢- كامل الزيارات: ٣٠٩ ، بحار الأنوار ١٠١: ٧٧ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٢٥٣ ، جامع أحاديث الشيعة ١٢: ٣٧٨.

فيأخذُ الرّجل من أحبّ ؛ حتّى أنّ الرّجل من النّاس يقول لرجل: يا فلان أما تعرفني؟ أنا الّذي قمتُ لك يوم كذا وكذا ، فيدخله الجنّة لا يدفع ولايمنع .

وعن عبد الله بن الفضل الهاشميّ ، قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه فلا فدخل عليه رجل من أهل طوس ، فقال له: يابن رسول الله ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليه الله على فقال له: يا طوسيّ من زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليه الله وهو يعلم أنّه إمام من الله مفترض الطاعة على العباد غفرالله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وقبل شفاعته في سبعين مذنبا ، ولم يَسألِ الله عزّ وجل عند قبره حاجةً إلا قضاها له ـ الحديث .

وعليه فإن هذا البحث قد وضح لنا مكانة العترة وقربى النبى وخصوصاً مكانة الامام الحسين، وأن الانسان لو أراد كرامة الله يوم القيامة، وشفاعة النبى محمد، وأن يكون ممن يشفع لمائة رجل كلهم وجبت له النار فليكن زائراً الحسين.

#### روايات في فضيلة زيارة الإمام الحسين التَّلِّةِ

بلى قد استفاضت الروايات في زيارة الامام الحسين وقد استفاد بعض العلماء من بعضها وجوب زيارته في العمر مرّة ، فقد قال شيخنا المفيد في الإرشاد: وقد جاءت روايات كثيرة في فضل زيارته بل في وجوبها أ.

۱- كامل الزيارات: ٣١١ ، بحار الأنوار ٢٠١: ٢٧ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، جامع أحاديث الشيعة ٢٢: ٣٧٩.

٢- أمالي الصدوق: ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، بحار الأنوار ١٠١: ٣٣ و ٢٠١: ٤٢ ، تهذيب الأحكام ٦:
 ١٠٨ وفيه «قبل شفاعته في خمسين مذنبا» ، وسائل الشيعة ١٤: ١٥٥ ، جامع أحاديث الشيعة
 ١١: ٥٩٧ ، الوافي ١٤: ١٤٤٧ ـ ١٤٤٨.

٣- أنظر في ذلك: أبواب الجنان للشيخ خضر شلاّل: ٢٥١ ـ ٢٥٥ .

٤ - الأرشاد ٢: ١٣٣.

وقال الشيخ محمدتقي المجلسي: بل يظهر من الأخبار الكثيرة وجوب زيارته ، ولهذا قال به جماعة من أصحابنا، بل ذهب طائفة الى وجوب زيارة كل واحد من الأئمة ولو مرّة في جميع العمر ؛ لما تقدّم في الصحيح: إنّ لكلّ إمام عهدا في عنق أوليائه ، والأحوط أن يزور الحسين بل جميع الأئمّة مرّة بنيّة الاحتياط .

وقال الشيخ محمد باقر المجلسى: بيان: إنّ ظاهر أكثر أخبار هذا الباب وكثير من أخبار الأبواب الآتية وجوب زيارته سلام الله عليه ، بل كونها من أعظم الفرائض وآكدها ، ولا يبعد القول بوجوبها في العمر مرة مع القدرة ، وإليه كان يميل الوالد العلامة نورالله ضريحه .

مستدلين بروايات كثيرة مثل المعتبرةِ المرويّة عن أبي جعفر للتَّلِا : مُرُّوا شيعتَنا بزيارة قبر الحسين بن عليّ عليلتَّلِم ، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ، ويمدّ في العمر ، ويدفع مدافع السوء ، وإتيانه مفروضٌ على كلّ مؤمنٍ يقرّ له بالإمامة من الله ".

والأُخرى المروية عن الباقر عليه أيضا: مُرُوا شيعتنا بزيارة الحسين عليه فإنّ زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع ، وزيارته مفترضة على من أقرّ للحسين بالإمامة من الله عزّ وجلّ .

وفي ثالث: عن الصادق التيالا : زوروا الحسين التيالا ولا تجفوه°.

وفي رابع: عن الصادق التيلان بعد أن سأله ابنُ خارجةَ عمّن ترك زيارةَ قبر الحسين عليه عن عير علّةٍ ، قال عليه إ: هذا رجلٌ من أهل النار .

١ - روضة المتقين ٥: ٣٧٦، ٣٨٥.

٢- بحار الأنوار ٩٨: ١٠.

٣- تهذيب الأحكام ٦ : ١/٤٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ٩٨ ، ١٧ .

٤- أمالي الصدوق: ٢٢٦/٢٠٦ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ١/١.

٥- كامل الزيارات: ٢١٦/ ٣١٦، وعنه في بحار الأنوار: ٩٨: ١/٢.

٦- كامل الزيارات: ٣٥٦ ـ ٣٥٧/ ٦١٤ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ٥/ ١٧ .

وفي خامس : عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه يقول : زوروا الحسين عليه ولو كلّ سنةٍ ، فإنَّ كلَّ مَن أتاه عارفا بحقّه غير جاحدٍ لم يكن له عِوَضٌ غير الجنّة ، ورُزق رِزقا واسعا ، وآتاه الله مِن قبله بفرج عاجل... الله عاجل...

وفي سادس: عن عبدالملك الخثعميّ ، عن أبي عبد الله عليّ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الحديث بذلك في: يا عبدالملك ، لا تدع زيارة الحسين بن عليّ عليّ عليّ الله ومُرْ أصحابك بذلك يَمدّ الله في عُمُرك ، ويزيد الله في رِزقك ، ويُحييك الله سَعيدا ، ولا تموت إلاّ سعيدا ، ويكتبك سعيدا .

إلى غير ذلك من الأخبارِ المشتملةِ على لفظ الفرضِ والوجوبِ والأمرِ ، والذّمِّ والتأنيبِ والتوعّدِ على تركها ولو مع الخوف ، ونحو ذلك ممّا قد لا يُشَكُّ في صراحتها في الوجوب .

قال الشيخ خضر بن شلاّل بعد أن أتى بتلك الروايات :

فالقول في الوجوب على من استطاع إليه سبيلاً في العمر مرّة ـ كما قد يظهر من كثير منهم العلاّمة المجلسيّ ووالده ـ ممّا لا محيص عنه .

سيّا بعد ملاحظة الاعتبار ، ولزوم عدمِها الجفاء ، وعدم الاعتناء بأولياء الله والبراءة من أعدائه ، الّذين قد توازروا على قتاله بالطريقة الّتي قد أحدثها طغام السقيفة على خلافِ ما أنزلَ الله تعالى ، وعكسِ ما جاء به رسولُ الله عَلَيْوَالله ، المعلوم من الضرورة أنّ القاتلَ لأولاده المعصومينَ خارجٌ عن ربقة الدين ، وأنّه ما مِنْ محجمة دم تخرج بعد وفاته إلاّ ووزرها في عنقيها ، وخصوصا بعد ما جرى عليه من المصائب الّتي قد أبكت محمّدا المصطفى ، وعليّا بعد ما جرى عليه من المصائب الّتي قد أبكت محمّدا المصطفى ، وعليّا

١ - كامل الزيارات : ١٧٥/ ٢٣٥ .

٢ - كامل الزيارات: ٢٨٦/ ٤٦١ .

المرتضى ، وفاطمة الزهراء ، وسائرَ الأنبياء ، والأُئمّةَ المعصومين ، والملائكةَ المقرّبين ، وسائرَ الجنّ والإنس والمخلوقات ' .

بلى ، أكد أئمّتنا لزوم زيارتهم عارفين بحقّهم ، ففي معتبر أمالي الصدوق عن الصادق عليه الله على عليه الله الحسين بن علي عليه الله وهو يعلم أنّه إمام من الله مفترضُ الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وقَبِلَ شفاعته في سبعين مذنبا ، ولم يسأل الله عزّ وجلّ عند قبره حاجةً إلا قضاها له .

وعن الصادق التيلاني : من أتى قبر الحسين التيلاني عارفاً بحقّه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة ، وكمن حمل على ألفِ فرس في سبيل الله مسرجة ملجمة ".

وعن هارون بن خارجة ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: وكل الله بقبر الحسين عليه أربعة آلاف ملك شُعثا غُبرا يبكونه إلى يوم القيامة ، فمن زاره عارفا بحقه شيّعوه حتى يبلغوه مأمنه ، وإن مرض عادوه غدوة وعشيّة، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة.

وإن صلاة كلّ واحد من هؤلاء الملائكة تعدل ألف صلاة من صلاة الآدمييّن ، فعن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليّ ، قال: سمعته يقول: وكّل الله بقبر الحسين بن علي عليّ الله سبعين ألف ملك يعبدون الله عنده ، الصّلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل ألف صلاة من صلاة الآدمييّن ، يكون

١- أبواب الجنان : ٥٥ ـ ٥٥ . وقد مر تخريج كلام والد المجلسي في روضة المتقين ٥: ٣٧٦ ،
 ٣٨٥ وكلام المجلسي في بحار الأنوار ٩٨ . ١٠ .

٢- أمالي الصدوق: ٦٨٤/ ٩٣٨.

٣- كامل الزيارات: ٨٠٨/ ٥٨١ ، ثواب الأعمال: ٨٧.

٤- كامل الزيارات: ٣٤٩/ ٩٥، و ٣٥٣/ ٦٠٧ ، الكافي ٤: ٥٨١/ ٦ ، ثواب الأعمال: ٨٨ ، أمالي الصدوق: ٢٨/٦٤ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ٣٣/ ٤٤ ، وسائل الشيعة ١٤: ١٩٤٧٦/٤٠٩ .

ثواب صلاتهم لزوّار قبر الحسين عليه الصّلاة والسّلام وعلى قاتله لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين أبد الآبدين'.

وعن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر التيلاّ ، قال: سمعته يقول: من أراد أن يعلم أنّه من أهل الجنّة فليعرض حبّنا على قلبه ، فإن قبله فهو مؤمن ، ومن كان لنا محبّا فليرغب في زيارة قبر الحسين التيلا ؛ فمن كان للحسين التيلا ؛ فمن كان للحسين التيلا زوّارا عرفناه بالحبّ لنا أهل البيت وكان من أهل الجنّة ، ومن لم يكن للحسين التيلا زوّار كان ناقص الإيهان.

وعن الصادق للني : زوروا الحسين عليه ولو كلَّ سنة ، فإنَّ من أتاه عارفاً بحقّه غيرَ جاحدٍ لم يكن له عوضٌ غير الجنّة ، ورُزِقَ رزقا واسعا ، وأتاه الله من قِبَلهِ بفرج عاجل .

وفي آخر عن الصادق عليه إلى عن أتى قبر الحسين عليه إنارا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة ، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، ثمّ قال لي ثلاثا : ألم أحلف لك ؟ ألم أحلف لك ؟ ألم أحلف لك أ

وفي كلّ هذه النصوص دلالة على أنّ عدم زيارته يوجب الجفاء ، وفيه ترك لما أمرنا الله به في محكم كتابه من المودّة في القربى . نرجوا أن لا نكون من المهملين لامرهم والناسين لذكرهم.

١- كامل الزيارات: ٣٤٩/٢٣٥ ، بحار الأنوار ٩٨: ٥٥/٥٥ ، وفي آخر عن بكر بن
 محمدالأزديّ عن أبي عبد الله انظر كامل الزيارات: ١٧٦/١٧٦ و ٢٣٥ ـ ٢٣٦ / ٣٥٠.

٢- كامل الزيارات: ٣٥٦/ ٦١٣، بحار الأنوار ٩٨: ٤/ ١٦، جامع أحاديث الشيعة ١٦: ٣٦٥ / ٤٥٥٩.

٣- كامل الزيارات: ٢٨٥/ ٤٦٠ .

<sup>3</sup> – كامل الزيارات : 777/ 870 ، وعنه في بحار الأنوار 97. 8 ، وجامع أحاديث الشيعة 87. 871 : 87. 872 .

### الأصل الثامن :

## زيارة قبور الأئمة من الوفاء لهم

بعد أن عرفنا مقام رسول الله وأهل بيته في الكتاب والسنّة ، فزيارة قبورهم هو من الوفاء لهم كها جاء صريحا في معتبر الحسن بن علي الوشّاء ، عن مولانا الرضا المثلاً :

إنّ لِكلِّ إمامٍ عَهدا في عنق أوليائه وشيعته ، وإنّ من تمام الوَفاء بالعهد وحُسن الأداء زيارة قبورهم ، فمن زارهم رَغبةً في زيارتهم وتصديقا بها رَغَبوا فيه كان أئمّتُهم شُفعاءَهم يوم القيامة '.

وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، قال : مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه ، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ، ويمدّ في العمر ، ويدفع مدافع السوء ، وإتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين بالإمامة من الله عزّ وجلّ .

وعن عبد الرحمان بن كثير مولى أبي جعفر عليَّا إِن الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عليَّا يقول: لو أنّ أحدكم حجّ دهرَهُ ثمّ لم يزر الحسين عليَّا لكان تاركا حقّا من حقوق رسول الله ، لأنَّ حقّ الحسين عليَّا فريضةٌ من الله سبحانه واجبةٌ

۱- الكافي ٤: 7/07 ، كامل الزيارات: 7/77 ، علل الشرائع 7:707 ، تهذيب الأحكام 7:707 ، 7/707 ، 7/707 ، 7/707 ، 7/707 ، 7/707 ، 7/707 ، 7/707 ، 7/707 ، 7/707

٢- كامل الزيارات : ٢٨٤/ ٤٥٦ ، بحار الأنوار ٩٨: ٤/ ١٢ ، وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٤
 ١٩٥٦١.

على كلّ مسلم'.

وفي الخبر المرويّ بأسانيد معتبرةٍ عن الباقر والصادق لللهَيَا عن لم يأتِ قبرَ الحسين عليَّا إلى من شيعتنا كان منتقصَ الإيهانِ منتقصَ الدين ، وإن أُدخلَ الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة .

وعن عليّ بن ميمون الصائغ ، قال : قال لي أبو عبد الله التيلا : يا عليّ ، بلغني أنّ أُناسا من شيعتنا تمرّ بهم السنة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن عليّ التيلا ؟! قلت : جعلتُ فداك ، إنّي لاَعْرِفُ أُناسا كثيرا بهذه الصفة ، قال : أما والله لحظّهم أخطأُوا ، وعن ثواب الله زاغوا ، وعن جوار محمّد عَلَيْ اللهُ في الدنيا تباعدوا .

وعن منصور بن حازم ، قال : سمعته عليه يقول : ... إلى أن قال : فتنافسوا في زيارته ، ولا تدعوا ذلك ، فإنّ الحسين بن عليّ عليه الله الله عند الله وعند أمير المؤمنين وعند فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين °.

۱ – كامل الزيارات : 770/900 ، وفي نسخة بدل: من حقوق الله و حقوق رسول الله ، تهذيب الأحكام 770/900 .

٢- كامل الزيارات: ٣٥٧/ ٦١٥، وعنه في بحار الأنوار٥٠.٩٨ وفيه إشارة إلى آية المودة وغيرها.
 ٣- كامل الزيارات: ٣٥٥ ـ ٢٥٨ ١ و ٢، تهذيب الأحكام ٢: ٤٤ ـ ٤٥/ ١٠، والمتن منه،
 ٩٨: ٤/ ١٣ و ١٤ لأنّه كان قد جفاه ولم يؤد حقه.

٤- تهذيب الأحكام ٦: ٥٤/ ٩٧ ، وسائل الشيعة ١٤: ٩٢٩/ ٢٦٥ ١٠.

٥- كامل الزيارات: ٢٨٥/ ٤٥٧ ، تهذيب الأحكام ٦: ٣٤/ ٩١ ، المزار للمفيد: ٣٣ / ٢.

وفي خبر عن الصادق عليه : من لم يأتِ قبرَ الحسين عليه وهو يزعم أنّه لنا شيعة حتّى يموتَ فليس هو لنا بشيعة ، وإن كان من أهل الجنّة فهو من ضيفان أهل الجنّة '.

وعن زرارة ، عن أبي جعفر المثيلاً . في سبب التأكيد على زيارة النبيّ والأئمّة بعد الحجّ ـ قال:

إنَّما أُمر النَّاس أن يأتوا هذه الأحجار فيطَّوّفوا بها ثمّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم .

وعن أبي حمزة الثماليّ ، قال : دخلت على أبي جعفر الباقر عليه وهو جالس على الباب الّذي إلى المسجد وهو ينظر إلى النّاس يطوفون ، فقال : يا أبا حمزة ، بها أُمر هؤلاء ؟ فلم أدر ما أردّ عليه ، فقال : إنّا أُمروا أن يطّوّفوا بهذه الأحجار ثمّ يأتونا فيُعلمونا ولايتهم ملّ .

نعم إنّ لهذا الكلام اصل قرآني وهو قوله تعالى : ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴾ فالله سبحانه وتعالى لم يقل : ﴿ يَأْتُوكَ بِهِ ياتُونِ البيتِ الحرام، بل قال : ﴿ يَأْتُوكَ ﴾

١- كامل الزيارات : ٣٥٦/ ٦١٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ٤/ ١٥ .

٢- الكافي ٤: ٤٩٥/ ١ ، الفقيه ٢: ٥٥٥/ ٣١٣٩ ، وسائل الشيعة ١٤: ٣٢٠/ ١٩٣١٠.

٣- علل الشرائع: ٢: ٢٠ ٨/٤، وعنه في وسائل الشيعة ١٤ : ١٩٣١٨ /٣٢٤ .

٤ - الحجّ : ٢٧.

وهو خطاب لإبراهيم الخليل ، وفيه دلالة على أنّ الحجّ بدون حُجَّة الله لافائدة منه ، وإلا فإن أهل الجاهلية كانوا يحجّون أيضا ، ولكن دون نبيّ ولا إمام ولهذا لم يكن لحجهم فائدة ، أما الحج الابراهيمي فهو الذي فيه ، ﴿ وَاتَخِذُوا مِنَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾.

فإذن حجّ البيت في لُبّه يعود للسلام على حجّهالله من نبيّ أو إمام ، وتجديد العهد بهم ، والميثاق لهم ، من مقام ابراهيم وحجر اسهاعيل، وحتى السعى بين الصفا والمروة فإنه صار شعاراً لسعي هاجر بينها ، وأن زمزم صار زمزماً لعطش اسهاعيل.

أذن الحج يذكرنا بابراهيم الخليل ، و نبي الله اسماعيل ، و أمه هاجر، وفيه معنى الولاء والبراءة، فمن جهة تكون الصلاة خلف مقام ابراهيم وأخرى رمى ابليس في الجمرات الثلاث.

وقد يكون لذلك ورد أنّ الإمام الحجّة عليَّ يحضر الموسم في كلّ عام لأنّه هو صاحب الحجّ.

أو أنّ الله ينزل رحمته لزوّار قبر الحسين قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم ثمّ يأتي أهل عرفات فيفعل ذلك بهم كل ذلك كرامة لحجّة الله.

۱ - ثواب الأعمال: ۱۱٦ ، مصباح المتهجّد: ۲۰۸ ، كامل الزيارات: ۳۱۸ ، وسائل الشيعة ١٤: ٥٦٥.

### الأصل التاسع :

# ترك زيارة الرسول والأئمة من الجفاء

يضاف إلى كلّ ما تقدّم أنّ ترك زيارة الرسول والأئمّة هو من الجفاء الّذي يُحاسب عليه المسلم ؛ لأنّه بتركه يكون قد استخفّ بالرسول ، وتَرَكَ السلامَ على من يصلّي عليه الله وملائكته في كلّ الآنات إلى يوم القيامة ، ومعناه أنّه يريد أن يقول للرسول : إنّي لا حاجة لي بك وبشفاعتك ، والعياذ بالله .

فعن أبي عبد الله عليه ، قال : قال رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه وجل حُشر يوم القيامة مع أصحاب بدر .

وقد كان الصحابة الأجلاء يعرفون هذا الأمر ويخافون من الجفاء للرسول، فجاء في تاريخ دمشق عن أبي الدرداء، أنّه قال: إنّ بلالاً رأى في منامه

١ - الكافي ٤ : ٨٤٥/ ٥ ، الفقيه ٢: ٥٦٥/ ٣١٥٧ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٣٣٣/ ١٩٣٧ .

٢- الخصال : ٦١٦ ، وعنه في وسائل الشيعة ١٤ : ٣٢٤/ ١٩٣١٩ .

النبيّ عَلَيْهِ أَلَهُ وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال ؟! أما آن لك أن تزورني يا بلال ؟

فانتبه حزينا وجلاً خائفا ، فركب راحلته وقصد المدينة [من الشام] ، فأتى قبر النبيّ عَلَيْهِ فَجعل يبكى عنده ويُمرّغ وجهه عليه .

فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمّها ويقبِّلها ، فقالا له : يا بلال ، نشتهي أن نسمع أذانك الّذي كنت تؤذّنه لرسول الله عَلَيْهِ في السَّحَر ، ففعل.. '.

هذا هو عن الجفاء لرسول الله وهو معنى آخر لمن يتساهل أو يستخف بزيارة أمير المؤمنين أيضاً.

فعن أبي وهب القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه الله عليه ، فقلت له: جعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين .

فقال المَيَالِا: بئس ما صنعت ، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت اليك ، ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء علم المَيَّلِيُّ ويزوره المؤمنون . قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك.

قال: فاعلم أن أمير المؤمنين عند الله أفضل من الأئمّة كلّهم ، وله ثواب أعالهم ، وعلى قدر أعمالهم فُضِّلُوا .

اذا الجفاء لا يختصّ برسول الله فحسب ، بل يكون الجفاء للأئمّة أو للأبوين أو للصالحين أيضا ، وذلك لأنّ لهم علينا حقوقا ، كلّ ذلك بتفاوت. فعن داوود بن عقبة أنّه قال : كان جار لي يُعرف بعليّ بن محمّد ، قال : كنت أزور الحسين عليّه في كلّ شهر ، ثمّ علت سنّى وضعف

١ - تاريخ دمشق ٧ : ١٣٦ ، أُسد الغابة ١ : ٢٠٨ . تاريخ الإسلام ١٧ : ٦٧ .

٢- الكافي ٤: ٥٨٠ ٣ ، كامل الزيارات: ٨٩ ، ٩٠ ، وفيه عن يونس عن أبي وهب البصري ،
 وتهذيب الكمال ٦: ٢٠ / ٤٥ ، وفيه عن يونس عن أبي وهب القصري.

جسمي فانقطعت عن الحسين التيلا مدّة ، ثمّ وقع إليّ أمّها آخر سنيّ عمري ، فحملت على نفسي وخرجت ماشيا ، فوصلت في أيّام ، فسلّمت وصلّيت ركعتي الزيارة ونمت ، فرأيت الحسين التيلا قد خرج من القبر وقال لي: يا عليّ ، لم جفوتني وقد كنت بي بَرّا ؟

فقلت : يا سيّدي ، ضعف جسمي وقصرت خطاي ووقع لي أنّها آخر سنيّ عمري ، فأتيتك في أيّام ، وقد روي عنك شيء أحبّ أن أسمعه منك .

فقال عاليُّه إِنَّ قل.

فقلت: روى عنك: من زارني في حياته زرته بعد وفاته.

قال: نعم.

قلت: فأرويه عنك ؟

قال : نعم اروِ عنّي: من زارني في حياته زرته بعد وفاته ، وإن وجدته في النار أخرجته .

وعن حَنَّان ، قال : قال أبو عبد الله عليَّالِ : زوروا الحسين عليَّالِ ولا تجفوه، فإنَّه سَيَّدُ شباب أهل الجنّة من الخلق وسيِّدُ الشهداء ٢.

و عن حنّان بن سدير أيضا ، عن أبيه ، قال: قال أبو عبد الله عليَّا لا : يا سدير تزور قبر الحسين عليَّا في كلّ يوم؟

قلت: جعلت فداك ، لا .

۱- الدروع الواقية : ۷۰ ، بحار الأنوار ۹۸ : ۱۹/۱۲ ، مستدرك الوسائل ۱۰: ۴۰۳ / ۱۲۲۲۱ .

٢- كامل الزيارات: ٣١٦/٢١٦، وانظر ثواب الاعمال: ٩٧، وسائل الشيعة ١٤: ٣١١/ ٣٩١.
 ١٩٥٢٩، بحار الأنوار ٩٨: ١/ ٢.

قال: ما أجفاكم.

قال: فتزوره في كل جمعة؟

قلت: لا .

قال:فتزوره في كل شهر؟

قلت: لا .

قال: فتزوره في كلّ سنة؟

قلت: قد يكون ذلك.

قال: يا سدير ما أجفاكم للحسين عليه إلا أما علمت أنّ لله عزّ وجلّ ألفي ألف ملك شُعث غُبْر يبكون ويزورون ولا يفترون ... الحديث. الم

وعن سليهان بن خالد ، قال: سمعت أبا عبد الله التيلا يقول : عجبا لأقوام يزعمون أنهم شيعة لنا ويقال أنّ أحدهم يمرّ به دهرُهُ ولا يأتي قبر الحسين عليلا جفاء منه وتهاونا وعجزا وكسلا ، أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون ولا كسل.

قلت: جعلت فداك ، وما فيه من الفضل؟ قال: فضلٌ وخيرٌ كثيرٌ ، أما أوّل ما يصيبه أن يغفر له ما مضى من ذنوبه ، ويقال له: استأنف العمل. ٢

وعن عليّ بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليّ ، قال: كم بينكم وبين قبر الحسين عليُّلاٍ؟ قلت: ستّة عشر فرسخا ، قال: أو ما تأتونه؟

۱ – كامل الزيارات: ۷۸۱/ ۷۳۰ ، و ۷۶۸/ ۷۶۳ ، الكافي ٤: ۸/٥٨٩ والمتن منه ، منلا يحضره الفقيه ۲: ۹۹ م/ ۳۲۰۳ .

قلت: لا ، قال: ما أجفاكم. ا

وعن عمربن عبد الله بن طلحة النّهديّ ، عن أبيه ، قال: دخلت على أبي عبد الله على أبي عبد الله على أبي ؛ الحسينِ عليّه ؟ عبد الله بن طلحة ، أما تزور قَبْرَ أبي ؛ الحسينِ عليّه ؟ قلت: بلى إنّا لنأتيه ، قال: تأتونه في كلّ جمعة؟ قلت: لا ، قال: تأتونه في كلّ جمعة؟ قلت: لا ، قال: تأتونه في كلّ شهر؟ فقلت: لا ، فقال: ما أجفاكم ، إنّ زيارته تعدل حجّة وعمرة ـ الخبر. `

وعن الحارث الأعور ، قال: قال عليّ عليّ الميّلا: بأبي وأمّي الحسين المقتول بظهر الكوفة ، والله لكأنيّ أنظُرُ إلى الوحوش مادّةً أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليلاحتى الصّباح ، فإذا كان ذلك فإيّاكم والجفاء .

وعن الفضيل بن يسار ، قال: قال أبو عبد الله المُتَلِّذِ: ما أجفاكم يا فضيل لا تزورون الحسين التَّلِّذِ!! أما علمتم أنّ أربعة آلاف ملك شُعْثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة .

وعن محمّد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليَّا الله ، قال: كم بينكم وبين قبر الحسين عليَّا ؟ قلت: ستّة عشر فرسخا أو سبعة عشر فرسخا ، قال: ما تأتونه؟ قلت: لا ، قال: ما أجفاكم!!

١ - كامل الزيارات: ٧٤٠ /٤٨٥ ، بحار الأنوار ٩٨: ٥/ ٢٠.

٢- تهذيب الاحكام ٦: ٢١/ ٤٧ ، وسائل الشيعة ١٤: ١٩٤٣١ /١٩٤٣١.

٣- كامل الزيارات: ٧٤١ / ٤٨٦ ، بحار الأنوار ٩٨: ٥/ ٢٢ .

٤- كامل الزيارات: ١٦٥/ ٢١٤ ، و ٢٨٦/ ٧٤٢ ، بحار الأنوار ٩٨: ٦/ ٢٣.

٥- كامل الزيارات: ٨٨٨/ ٥٧٤ ، بحار الأنوار ٩٨: ٧/ ٢٧.

٦- كامل الزيارات: ٧٤٦/٤٨٨ ، بحار الأنوار ٩٨: ٥/ ٢٠.

وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر النيلا ، قال: قال لي: كم بينك وبين قبر الحسين النيلا ؟ قلت: يومٌ للرّاكب ، ويومٌ وبعضُ يوم للماشي ، قال: أفتأتيه كلّ جمعة ؟ قال: قلت: لا ما آتيه إلا في حين ، قال: ما أجفاكم!! أما لو كان قريبا منّا لاتّخذناه هجرةً . أي نهاجر إليه .

وعن أبي طاهر أحمد بن عيسى ، قال: حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليه إلى المالة على المالة على المالة على المالة الله على المالة الله على الله الله على الله الله على الله عل

## الإصرار على زيارة الحسين للتيلا مع الخوف والضرب والحبس

عن مسمع بن عبد الملك كردين البصريّ ، قال : قال لي أبو عبد الله عليّ : يا مسمع أنت من أهل العراق ؛ أما تأتي قبر الحسين عليّ ؟

قلت: لا ؛ أنا رجلٌ مشهورٌ عند أهل البصرة ، وعندنا مَن يتبع هوى هذا الخليفة ، وعدوّنا كثير مِن أهل القبائل مِن النُّصَّابِ وغيرهم ، ولستُ آمنهم أنْ يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيُمثّلون بي .

١- كامل الزيارات: ٧٤٩/٤٨٩ ، بحار الأنوار ٩٨: ١٦/ ٢٠.

٢- فضل زيارة الحسين عليُّالِي : ٥٢ / ٣١.

٣- فضل زيارة الحسين عليَّالِا : ٢٤/٤٨.

٤ - يعني سليمان بن عبد الملك ، والمراد بولده حاكم الكوفة .

قال لي : أفها تذكر ما صنع به؟ ٢

قلت: نعم

قال: فتجزع؟

قلت : إي والله وأستعبر لذلك حتّى يرى أهلي أثر ذلك عليَّ فأمتنع مِن الطّعام حتّى يستبين ذلك في وجهي .

قال النافي الله عنه وعنه الله دمعتك ، أما إنّك من الّذين يُعَدُّون من أهل الجزع لنا، والّذين يفرحون لفرحنا ويجزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمنًا، أما إنّك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك ، وما يلقّونك به مِن البشارة أفضل ، ولمَلكُ الموت أرقُّ عليك وأشدُّ رحمةً لك من الأمّ الشفيقة على ولدها...".

وعن محمّد بن مسلم: قال لي أبو جعفر عليه : هل تأتي قبر الحسين عليه ؟ قلت: نعم ؛ على خوف ووَجَل ، فقال: ما كان في هذا أشدُّ فالثوابُ فيه على قدر الخوف ، ومن خاف في إتيانه آمَنَ الله روعته يوم القيامة يوم يقوم النّاس لربّ العالمين ، وانصر ف بالمغفرة ، وسلّمت عليه الملائكة ، وزاره النبي عَلَيْهُ فَالله ، ودعا له ، وانقلب بنعمةٍ من الله وفضل لم يَمْسسه سوءٌ وأُتْبِعَ رضوان الله .

وعن عبد الله بن حمّاد البصريّ : عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عبد الله عليه الله عند فقلت له : جعلتُ فداك قد كنتُ آتيه حتّى بليتُ بالسلطان وفي حفظ أموالهم وأنا عندهم مشهورٌ ، فتركتُ للتقيّة إتيانه ، وأنا أعرف ما في إتيانه من الخير .

١ - مثّل بفلان أي نكل به ، وصنع به صنيعا يحذّر غيره .

٢- أي بالحسين عاليالا .

٣- كامل الزيارات: ٢٠٣ ـ ٢٩١/ ٢٩١ .

٤ - كامل الزيارات: ٢٤٤/ ٣٦٣ ، و ٢٦٤/ ٥٠٧.

فقال عليه الخير؟ على تدري ما فضل من أتاه وما له عندنا من جزيل الخير؟ فقلت : لا ، فقال : أمّا الفضل فيباهيه ملائكة السياء ، وأمّا ما له عندنا فالترّحم عليه كلّ صباح ومساءٍ .

ولقد حدَّ ثني أبي أنَّه لم يخلُ مكانه منذ قُتِل من مُصَلِّ يصلي عليه من الملائكة ، أو من الجنّ ، أو من الإنس ، أو من الوحش ، وما من شيءٍ إلاّ وهو يغبط زائره ويتمسّح به ويرجو في النظر إليه الخير لنظره إلى قبره علياً لإ

ثمّ قال : بلغني أنّ قوما يأتونه من نواحي الكوفة وأُناسا من غيرهم ونساءً يندبنه ، وذلك في النصف من شعبان ، فمن بين قارئ يقرأ ، وقاصً يقصّ ، ونادب يندب ، وقائل يقول المراثي .

فقلت له: نَعَم جُعلت فداك قد شهدتُ بعض ما تصف ، فقال: الحمد لله الّذي جعل في النّاس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا ، وجعل عدوّنا من يطعن عليهم من قرابتنا ، وغيرهم يهدرونهم ويقبّحون ما يصنعون '.

و عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه على عند على عند الله على الله على الله على الله عن أبي عبد الله على و عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله هل يزار والدك؟ قال: فقال: نعم ، ... إلى أن قال: قال: فقال له: يابن رسول الله هل يزار والدك؟ قال: له بكلّ يوم يحبس ويغتم فرحة إلى يوم القيامة ـ الحديث .

و عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه عليه عليه عليه عن أبي عبد الله عليه عن أبي حديث طويل ـ قال: أتاه رجل فقال له: يابن رسول الله هل يزار والدك؟ قال: فقال: نعم ، ... إلى أن

١ - كامل الزيارات : ٥٣٩/ ٨٢٩ .

۲- كامل الزيارات: ۲۳۹ ـ ۲۲۱/ ۳۵۷ ، بحار الأنوار ۹۹: ۷۸ ـ ۹۹/ ۳۹ ، مستدرك الوسائل ۱۰: ۷۸ ـ ۲۷۹/ ۳۹ ، مستدرك الوسائل ۱۲: ۲۷۹/ ۲۷۹ .

قال عليه الف الف الف حسنة ، ويمحى بها عنه الف الف سيئة ، ويمعى بها عنه الف الف سيئة ، ويمعى بها عنه الف الف سيئة ، ويرفع له بها الف الف درجة ، ويكون من محدّثي رسول الله عَليَوْلله حتّى يفرغ من الحساب ، فيصافحه حملة العرش ، ويقال: سل ما أحببت . ويؤتى بضاربه للحساب فلا يسأل عن شيء ولا يحتسب بشيء ويؤخذ بضبعيه حتّى ينتهى به إلى ملك يجبوه [فيحيزه - خ ل أ] ويتحفه بشربة من الحميم ، وشربة من الغسلين ، ويوضع على مقال في النّار ، فيقال له: ذق بها قدّمت يداك فيها أتيت إلى هذا الّذي ضربته ، وهو وفد الله و وفد رسوله ، ويؤتى بالمضروب إلى باب جهنّم ، ويقال له: انظر إلى ضاربك وإلى ما قد لقي ، فهل شفيت صدرك وقد اقتصّ لك منه ؟ فيقول: الحمد لله الذي انتصر لى ولولد رسوله منه آ.

إذن زيارة المعصوم هي من الوفاء له ومن الأجر الّذي أمرنا الله بتسديده ، «بل ربّما يدّعى أنّه من ضروريّات الدين بناءً على دخول الصلاة على محمّدٍ وآله والسلام على النبيّ وعلينا وعلى عباد الله الصالحين في الصلاة» أ.

ومن هنا اعتبرت زيارة الأربعين إحدى علائم المؤمن الخمس ، أي أنَّها صارت شعارا يُعرف به المؤمن عن غيره .

هذا وإنّي وان كنت قد وضّحت اصول الفكرة ، في المقدمة وفي النقاط

١- الحيز: السَّوقُ الشديد: وفي بعض النسخ: فيحبوه ، من الحبوة بمعنى العطيّة على سبيل التهكّم؛ كقوله: ويُتْجِفُهُ ، بحار الأنوار ٩٨: ٨٠.

٢ - والْمَقالي جمع المِقْلاةِ والمِقْلَى ، هو الشيء الّذي يُقْلَى عليه. انظر لسان العرب ١٥. ١٩٨.

۳- كامل الزيارات: ۲۳۹ ـ ۲۲۱/ ۳۵۷ ، بحار الأنوار ۹۸: ۷۸ ـ ۸۰/ ۳۹ ، مستدرك الوسائل ۱۰: ۷۸ ـ ۲۸/ ۳۹ ، مستدرك الوسائل ۱۲: ۷۸ ـ ۲۷۸ ۲۷۹ .

٤ - هذا ما قاله الشيخ خضر شلال في أبواب الجنان: ١١٧.

٥- تهذيب الأحكام ٦٢: ٥٦/ ١٢٢ ، روضة الواعظين: ١٩٥.

الأولى من الكتاب لكني أحببت أن أشير اليها أيضا من خلال آيتي الشعائر والحرمات أيضاً ، لأنّها زاوية غير مبحوثه بالشكل المطلوب . و من خلاله أريد أن أجيب عن بعض الشبهات المطروحة حول الزيارة وما يتعلق بمشاهد الأئمة.

(11)

#### زيارة المعصومين من الشعائر والحرمات

الشعائر في اللّغة هي العلامات ، وهي ترادف كلمة الحرمات أيضا ، وهي ممّا يجب تعظيمه ولا يجوز انتهاكه في الشرع ، إذ جاء في سورة الحجّ قوله تعالى : ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَايِرَ الله فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ ، وفي سورة الحجّ أيضا : ﴿وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُوَ خَيرٌ لّهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ ، ولا الحجّ أيضا : ﴿وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُوَ خَيرٌ لّهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ ، و ﴿ وَالنّهُ نَهُ عَلَنَاهَ اللّهُ الصّهُم مِن شَعَايِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيرٌ ﴾ .

والشعائر مأخوذة من الإشعار ، أي الإعلام . والحرمات ، من حفظ الحرمة لا اجتناب المحرّمات فقط ، كما قاله الآخرون ، أي أنها لا يجوز انتهاكها أبدا .

والشعائر الإلهيّة تارة تكون مذكورة صراحة في القرآن الكريم مثل:

١ - الحجّ: ٣٢.

٢- الحجّ: ٣٠.

٣- الحجّ: ٣٦.

٤- انظر في ذلك التبيان للشيخ الطوسيّ ٧: ٣١٢. وفيه: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ ﴾ بأن يترك

٥ - النهاية لابن الأثير ١: ٣٧٣، مادة: حرم.

الصفا، والمروة، والبدن.

وأخرى غير مذكورة فيها صراحة ، بل وُكِلَتْ معرفتها وبيانها وتفسيرها إلى العرف والفقهاء ، ومعنى كلامنا هو وجود شعائر لم يُبيّنها الله في كتابه ، بل هي متروكة للفقهاء والعرف لتوضيحها .

وقد عدّ ابن تيميّة إمامة الصلاة في المسجد والأذان '، وجمع النّاس للطعام في العيدين وأيّام التشريق '، وصلاة الجهاعة من شعائر الإسلام ، من الشعائر مع أنها غير مذكورة في القرآن الكريم .

كما اعتبر الشهيد الثاني ـ من علماء الإماميّة ـ بأنّ المراد بشعائر الإسلام ما يختصّ بشرعه كالأذان والصلاة وصوم رمضان أ.

قال السيّد البجنورديّ - وهو من علماء الإماميّة أيضا - عن الشعائر والحرمات بأنّها مطلقة وتشمل كلّ ما هو محترم في الدين ، وله شأن عند الله تعالى ، على اختلاف مراتبها ؛ كالكعبة المعظّمة ، والمسجد الحرام ، وسائر المساجد ، والقرآن ، والنبيّ ، والأئمّة المعصومين ، والأضرحة المقدّسة ، وقبور الشهداء والصالحين ، والعلماء والفقهاء العاملين ، أحياءً وأمواتا .

إذن شعائر الله وحرماته هي كلّ ما حكم الله ورسوله بلزوم تعظيمه وحفظ حرمته.

فزيارة قبر رسول الله والأئمّة من ولده من أعظم الشعائر ، لأنّها بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمُه .

١ - منهاج السنّة النبوية ٦: ٢٩٥ .

۲- الفتاوي الكبري ۱: ۳۲۷.

٣- الفتاوي الكبرى ١: ١١٣ ، ١٢٥ .

٤ - انظر مسالك الإفهام ٣: ١٦ ، مختار الصحاح: ١٨٠.

٥ - القو اعد الفقهية ٥ : ٢٩٣ .

وهناك فارق بين الشعائر والحرمات ، إذ ترى في الشعائر لزوم الفعل والامتثال ، وفي الحرمات لزوم الاجتناب والترك .

فالمسجد الحرام يجب تعظيمه من جهة ، ويحرم تنجيسه من جهة أخرى. وهكذا الحال بالنسبة إلى أهل البيت عليها ، فلازم تعظيمهم ومودّتهم هو مبغوضيّة انتهاك حرمتهم وإهانتهم .

فعدم المبالاة بالحجر الأسود مثلاً يعني عدم تعظيمه ، وهكذا الحال بالنسبة إلى ترك الحاجّ زيارة النبيّ ، يعني عدم المبالاة برسول الله عَلَيْهِ والله وترك السلام عليه ، وهو من الجفاء الذي حذّر النبيُّ عَلَيْهِ المسلمين منه . ومن هذا الباب يأتي ترك زيارة من يقدر على زيارة المعصوم فيتهاون في زيارته ولا يزوره.

## حفظ حرمة أهل البيت ملحوظة في القرآن الكريم

إنّ حرمة أهل البيت وفي طليعتهم عليّ بن أبي طالب عليه هي من جنس حرمة الأنبياء عليه الحرمتين ممّا يجب تعظيمهما، فقد مر في مقدمة الكتاب أن رسول الله عَلَيْهِ الله قرا هذه الآية: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرُفَعَ وَيَذُكُرَ فِيها اسمُه ﴾، فقام إليه رجل فقال: أيّ بيوتٍ هذه يا رسول الله ؟ قال: بيوت الأنبياء، فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله ، هذا البيت منها وأشار إلى بيت على وفاطمة ـ ؟ قال عَلَيْهِ الله الله عن أفاضلها .

والامام على علي المنا أشار إلى عظيم حقّ آل البيت في قوله: «لا يُقاس بآل محمّدِ من هذه الأُمّة أحَدُ" \.

١ - الدرّ المنثور ٦ : ٢٠٣ ، تفسير الثعلبيّ ٧ : ١٠٧ .

٢- نهج البلاغة ١: ٣٠/ خ٢.

ومثله ورد عن الإمامين الباقر ' والصادق عَلَيْهَا لَمْ .

إذا المعيار في الشعاريّة هو «ما كَانَ عِندَ الله عَظِيما» ، و آياتُ المودّة ، والتطهير ، والمباهلة ، والبلاغ ، و ﴿إِنَّ اللّه وَ مَلائكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النّبِيّ ﴾.

وغيرها تدلّ عليه ، ولا يمكن دعوى الشعاريّة أو أنّه من الحرمات بالهوى والتشهّى ، بل يجب أن يستند إلى آية قرآنيّة أو حديث ثابت عن المعصوم .

وإنّك عرفت فيما مضى بأنّ مودّة أهل الكساء من العظيم الّذي له حرمة عند الله ، حيث أكّد سبحانه لزوم مودّتهم وأنّ هؤلاء الخمسة من أهل البيت قد طهّروا من الرجس ، وهم ظرف الرسالة ومستودع العلم ، وقد أخبر هؤلاء الخمسة بأنّ خلفاء الرسول الاثني عشر ـ بدءا بالإمام عليّ وختما بالمهديّ الموعود ـ هم المعصومون الّذين يجب الوفاء لهم وزيارتهم «فمن زارهم رغبةً في زيارتهم وتصديقا بها رَغّبوا فيه كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة».

وعليه يجب علينا مودة أهل البيت أحياءا كانوا أو أمواتا ، وإن لم يكن هؤلاء باعتقادنا أمواتاً ﴿بَلُ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾ ، يرون مقامنا ، ويسمعون كلامنا ، ويردون سلامنا ، لأنّ رسول الله أمرنا بمودتهم ومحبّهم وزيارتهم ، وأنّ ترك زيارتهم يُعَدُّ من الجفاء القبيح المنهى عنه في حقّهم .

فلو لم يكن رسول الله - أو الأئمّة - يسمعون كلامنا ، لما صحّ لنا أن نُسلمّ عليهم ونحن على بعد آلاف الكيلومترات ، بل كيف يأمرنا عَلَيْكُولْلهُ بالسلام عليه إن لم يكن يسمع ويجيب؟!

١ - نوادر المعجزات : ١٢٤ .

٢ - معاني الأخبار: ٢/١٧٩.

٣- آل عمران: ١٦٩.

فإنّك لو رأيت شخصا يُسلّم على جدّه الخامس - الميت قبل عشرات السنين - ويتكلّم معه بصيغة الخطاب وهو في غرفة بيته ، ألا ترميه بالجنون؟ فكيف يأمرنا الرسول بالسلام عليه في الصلاة باللغة العربيّة وبين المسلمين الهنديّ والفارسيّ والإنكليزيّ وهم بعيدون عن قبره ولغته بمسافات شاسعة؟ فما يعني هذا الأمر؟

إِنَّ الّذي يتعامل مع القضايا تعاملاً ماديّيًا لا يُمكنه أن يُدرك هذه الأُمور الغيبيّة ، بل يدركها الإنسان المؤمن المخلص عند الله ، لأنّ رسول الله والأئمّة من آله حينها أمرونا بالسلام عليهم وزيارتهم ، كانوا هادفين بكلامهم ، فلا شكّ أنّ تلك الزيارات تُوثّق الارتباط بين المؤمنين وقادتهم الروحيّين ، وأنّ دلك يعود بالنفع عليهم ، وأنّ السلام على الرسول وجوابه ليس بالأمر المستبعد والشيء المستحيل ، وهو كضيافة الله لعباده في شهر رمضان ، والّتي لا تشابه ضيافة النّاس بعضهم لبعض.

وهكذا مفهوم كون الرسول شهيداً على النّاس بعد أربعة عشر قرنا من وفاته بحيث يرى أعالهم ، وتعرض عليه تلك الأعال ، فلا يُمكنهم فهمه ودركه ، في حين أنّ القرآن الكريم والسّنة المطهّرة أكّدا على ذلك في عدّة آياتٍ؛ قال سبحانه : ﴿وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّّةً وَسَطالِتَكُونُوا شُهدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا ﴾ وقال تبارك وتعالى : ﴿وَقُلِ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مُ وَرسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرُدُونَ إِلَى عَلَيْكُمْ عَمَلَكُمْ وَرسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرُدُونَ إِلَى عَلَيْكُمْ عَمَلَكُمْ عَمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرُدُونَ إِلَى عَالى : عَمَلَكُمْ عَمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ مِ وَرسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرُدُونَ إِلَى عَلَى عَمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ مِ وَرسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرُدُونَ إِلَى عَالَى اللهُ عَمَلُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى اللهُ عَمَلُوا عَلَيْكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، وقال تعالى : عالى عالى اللهُ عَمَلُوا فَسَيرَى اللهُ هَادَةِ فَيُنتِئِكُمُ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَتُرُدُونَ إِلَى اللهُ عَمَلُوا عَلَيْ عَمَلُوا اللهُ عَمَلُوا عَلَيْهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى اللهُ عَمَلُوا عَلَيْكُمْ عَمَلُوا عَلَيْ عَمَلُوا فَكُونَ اللَّهُ هَادَةٍ فَيُنتِيكُمُ عِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، وقال تعالى :

١ - البقرة: ١٤٣.

٢ – التوبة: ١٠٥.

﴿ قُلُ كَفَى بِالله شَهِيدا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ اللَّهِ تَابِ ﴾ .

فسؤالنا هو: هل شهادة الرسول ورؤيته للأعمال مختصّتان بعصر الصحابة، أم لهما الشموليّة لكلّ الأزمان والأمكنة وجميع الأجيال؟

بل ما يعني قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسُتَغْفَرَ وَاللّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو اللّه تَوَّابارَ حِيماً ﴾ `، وهل هي مختصة بعصر الرسالة فقط ، أم أنها تشمل سائر الأزمان ؟ وإذا اختصت الآية بعصر الرسالة ، ألا يُعَدُّ هذا إجحافا في حقّ الأجيال اللاحقة ؟

وما معنى شهادة الرسول على النّاس؟ وكيف يمكن تصوّره طبق الضوابط المادّيّة الّتي نعرفها؟ مع أنّه عَلَيْ وَالله ميّت وأنبّم ميّتون في الظاهر؟! إنّ ذلك كلّه من الغيب الإلهيّ الّذي لابدّ من الإيمان به، وهو يشبه تسبيح الموجودات لربّ العالمين الّتي لا نفقه تسبيحها . ﴿ وَ إِن مِن شَيءٍ إِلاّ يُسَبّحُ بِحَمدِهِ وَلَكن لا تَفْقه وَنَ تَسبيحها . ﴿ وَ إِن مِن شَيءٍ إِلاّ يُسَبّحُ بِحَمدِهِ وَلَكن لا تَفْقه وَنَ تَسبيحها .

فعلينا الإيهان بكلّ تلك الأُمور الغيبيّة وإن لم نعرف تفاصيل التسبيح وحقيقته ، وكيفيّة حياة الشهداء عند ربّهم ، وكيف يردّ الله روح رسوله إليه كي يردّ سلام من سلّم عليه وأمثالها ، فهذه الأُمور يجب للمسلم الاعتقاد بها، لأنّها من الغيب ، والمؤمن هو الّذي يؤمن بالغيب طبقا لقوله تعالى : (الّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ) ، لكن من المؤسف أنّ أبناء وأتباع الجاهليّة

١ - الرعد: ٤٣.

٢ - النساء: ٦٤.

٣- البقرة: ٣.

الأُولى يُعارضون هذه الأُمور الغيبيّة مع وجود آيات كثيرة عليها ويريدون أن يتعاملوا معها تعاملاً حسّيًا ، فيقول أحدهم بأنّ عصاه خير من رسول الله عليه والعياذ بالله عليه لله عليه والله عيّت ، ﴿كَبُرَتُ كَلِمَةَ تَخُرُ جُ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَيْنَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَيْنَ مِنْ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلِيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا

(10)

#### تطبيقات للشمائر والحرمات

وعليه فالشعائر والحرمات هي كلّ ما حكم الله بأنّها عظيمة في نفسها ، مثل :

ا ـ الذوات المقدّسة: كالأنبياء والأوصياء والصدّيقين عليه أمواتا كانوا أو أحياء ، والكتب السهاويّة وصحف الأنبياء وألواحهم والحجر الأسود، ويلحق به ناقة صالح، وقميص يوسف، وتابوت بني إسرائيل، وعصا موسى. وأمثالها الموجودة في القرآن وغيره.

٢ ـ الأمكنة المقدّسة : كمكّة ، والمدينة ، والكوفة ، والمسجد الأقصى ،
 وكربلاء ، والنجف ، ومنى ، وعرفات ، ومساجد الله ، كما يلحق بها أضرحة الأنبياء والأوصياء والصالحين .

٣ ـ الأزمنة المقدّسة : كشهر رمضان ، وليلة القدر ، ويوم الجمعة ،
 وأمثالها.

وقد يمكن أن تجتمع هذه الأُمور الثلاثة في تعظيم أمر واحدٍ ، وقد يُمكن

١ – الكهف: ٥.

أن تنتهك جميعها في أمر واحد أيضا.

فمثال الأوّل: أن يعبد الله في ليلة القدر عند البيت الحرام، أو قبر النبيّ. ومثال الثاني: أن يشرب الخمر في نهار شهر رمضان، في مكّة أو المدينة.

فمن الطبيعيّ أن يُثاب الأوّل ثوابا جزيلاً ، ويُعاقب الثاني عقابا مضاعفا .

فمن جحد كون الحسين عليه سبط رسول الله ، وسيّد شباب أهل الجنّة ، وأنّه المقصود في آية التطهير والمباهلة ، بل رضي بقتله وسبي عياله ، ولم ينصره بقلبه ولسانه ، فقد انتهك الحرمات جميعا ، وكان بفعله قد أساء إلى الله وإلى رسوله وكذّبها ، ومن كذّب الله ورسوله فقد وجبت عليه اللعنة إلى قيام يوم الدين .

وكذا عكس هذا الأمر ، فمن آمن بتلك الحقائق وجاء زائرا له إلى كربلاء في ليلة الجمعة أو يوم عرفه ، عارفا بحقه ، فسيُعطى أجرا جزيلاً.

وقد يكون من هذا الباب جاء الثواب مضاعفا في زيارته يوم عرفة ' وأوّل رجب ' ونصف شعبان ويوم عاشورا وليلة القدر وليلة الاضحى ويومها وكذا الصلاة في بيت فاطمة .

فعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله: الصلاة في بيت

١ – إقبال الأعمال: ٦٤٢ ، أمالي الصدوق: ١٢٣ ، ثواب الأعمال: ١١٥ ، أمالي الطوسي: ٢٠١.

٢- المزار للمفيد: ٤٠ ، مصباح المتهجد: ٧٧٤ ، تهذيب الأحكام ٦: ٤٨ ، بحار الأنوار ٩٩:
 ٩٧ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٢٨٧.

٣- انظر بحار الأنوار ٩٩: ٩٩ ، وسائل الشيعة ١٤: ٧٦٤ ، جامع أحاديث الشيعة ١٢: ٤٢٤ ،
 تهذيب الأحكام ٦: ٤٩ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٢٨٨.

٤- انظر بحار الأنوار ٩٩: ١٠٤ ، وسائل الشيعة ١٤: ٧٧٧ ، جامع أحاديث الشيعة ١٢:
 ٤١٣ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٢٩٣.

٥ - انظر بحار الأنوار ٩٩: ٩٦ ، وسائل الشيعة ١٤: ٢٧٢ ، جامع أحاديث الشيعة ١٢: ٤١٠ . . ٦ - تهذيب الأحكام ٦: ٤٩ ، بحار الأنوار ٩٩: ٨٩ و ٩٤ .

٧- مصباح المتهجّد: ٩٥٩ ، بحار الأنوار ٩٩: ٩١ ، وسائل الشيعة ١٤: ٤٦٤.

فاطمة أفضل أو في الروضة ؟ قال : في بيت فاطمة '.

وسيأتي في خبر الحسن بن جهم عن الصادق عليه : بأنّ السلام على رسول الله هو ما فضّل به أهل المدينة على أهل مكّة .

هذا ولا يخفى عليك بأنّ اختلاف الروايات في فضيلة زيارة الحسين والأئمّة المعصومين تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وشدّة الخوف ، وقلّة وكثرة الزائرين ، ومراتب خلوص النيّة والمعرفة عند الزائرين ، مع التأكيد على أنّ زيارة الإمام الحسين غالبا تقترن بالمخاطرة ، لكونه صار رمزا للثورة على الظالمين .

فقد روى شيخ الطائفة رحمهالله في أماليه بإسناده عن عليً بن عبدالمنعم ، قال : حدّثني جدّي القاسم بن أحمد بن معمّر الأسديّ الكوفيّ وكان له علم بالسّيرة وأيّام النّاس وقال : بلغ المتوكّل جعفر بن المعتصم أنّ أهل السّواد يجتمعون بأرض نينوى لزيارة قبر الحسين عليه فيصير إلى قبره منهم خلقٌ كثير ، فأنفذ قائدا من قُوّاده وضمّ إليه كنفا من الجند كثيرا ليُشعّث قبر الحسين عليه ويمنع النّاس من زيارته والاجتماع إلى قبره .

فخرج القائد إلى الطفّ وعمل بها أمر - وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائتين - فثار أهل السّواد به واجتمعوا عليه وقالوا: لو قُتِلنا عن آخرنا لما أمسك من بقي منّا عن زيارته ، ورأوا من الدلائل ما حملهم على ما صنعوا ، فكتب بالأمر إلى الحضرة ، فورد كتاب المتوكّل إلى القائد بالكفّ عنهم والمسير إلى الكوفة ، مظهرا أنّ مسيره إليها في مصالِح أهلها ..

١ - الكافي ٤ : ٥٥١/ ١٣ و ١٤ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٨/ ١٦ .

فمضى الأمر على ذلك حتى كانت سنة سبع وأربعين ومائتين ، فبلغ المتوكّل أيضا مصير النّاس من أهل السّواد والكوفة إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين عليّا وأنّه قد كثر جمعهم لذلك وصار لهم سوق كبير، فأنفذ قائدا في جمع كثير من الجند وأمر مناديا ينادي ببراءة الذّمة ممّن زار قبره ، ونَبَشَ القبرَ وحرث أرضه ، وانقطع النّاس عن الزّيارة ، وعمل على تتبّع آل أبي طالب والشّيعة ، فقُتِلَ ولم يتمّ له ما قدّره .

ولأجل هذه الأُمور وشدة التقية وضعفها اختلف مبلغ الثواب في الزيارات ؛ إذ ترى الثواب في بعضها: حجّة وعمرة ، وفي أخرى : عشرين حجّة ، وفي ثالثة : عشرين حجّة وعشرين عمرة وفي رابعة : خسا وعشرين حجّة ، وفي سادسة : خسين حجّة ، وفي سادسة : خسين حجّة ، وفي سابعة : ثمانين حجّة ، وفي ثامنة : ألف حجّة وألف عمرة وألف غزوة مع نبيّ مرسل ، وفي تاسعة : ألف ألف حجّة ، .

كل هذه المثوبات لها ظروفها وشرائطها و أشدها ثواباً عند الخوف وقلة الزائرين كما جاء في زيارة الامام الرضا في العصور الاولى وقول الإمام الجواد

١- أمالي الطوسي:٣٢٨ ـ ٣٢٩/ ٢٥٦ ، وعنه فيه بحار الأنوار ٤٥: ٣٩٧/ ٥ ، والمتن منه.

٢- كامل الزيارات: ٢٩٤/٢٩٤ ، مصباح المتهجد: ٧١٥ ، و ٧١٦ ، قرب الإسناد:
 ٣٣٦/٩٩.

٣- الكافي ٤: ٥٠١/٣، كامل الزيارات: ٣٠٢/٥٠٥، ٥٠٦.

٤ - الكافي ٤: ٥٨/ ١ ، كامل الزيارات: ٣٠٦/ ٥١٥.

٥ - الكافي ٤ : ٥٨١/ ٤ ، كامل الزيارات : ٣٠٣/ ٥٠٨ .

٦- كامل الزيارات: ٣٠٦/ ٥١٤ ، ثواب الأعمال: ٩٤.

٧- كامل الزيارات: ٣٠٦/ ٥١٦ .

٨- كامل الزيارات: ٢٠٠٤/ ٥١٣ ، ثواب الأعمال: ٩٣.

٩ - كامل الزيارات: ٣١٦/ ٥٣٦.

١٠ - كامل الزيارات: ٢٧٤/ ٤٢٦.

عَلَيْكِ لَمْنَ سأله عن زيارة الإمام الرضا عَلَيْكِ هل هي أفضل أم زيارة الحسين ؟ قال عَلَيْكِ : زوار قبر أبي عبد الله كثيرون وزوار قبر أبي بطوس قليلون '.

### ترك زيارة الحسين التيال لخوف

واليك الآن بعض الروايات الدالة على الخوف والتي لم نذكرها لحد الآن: فعن معاوية بن وهب ،عن أبي عبد الله - في حديث له طويل - قال: يا معاوية... لا تدعه - يعنى الذهاب لزيارة قبر الحسين - لخوف من أحد ، فمن تركه لخوف أحد رأى من الحسرة ما يتمنّى أن قبره كان بيده .

أما تحبّ أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله عَلَيْمُوالله؟ أما تحب أن تكون غدا مين تصافحه الملائكة؟

أما تحبّ أن تكون غدا فيمن يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ مَا تَعَبّ أن تكون غدا فيمن يصافح رسول الله عَلَيْهِ الله مَا تَعَبّ أن تكون غدا فيمن يصافح رسول الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

وعنه أيضا ، قال : قال لي : يا معاوية لا تدع زيارة الحسين لخوفٍ ، فإنّ من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قره كان عنده .

أما تحب أن يرى الله شخصك و سوادك فيمن يدعو له رسول الله عَلَيْواللهِ عَلَيْواللهِ عَلَيْواللهِ عَلَيْواللهِ عَلَيْواللهِ وَعَلَيْ وَفَاطُمَةُ وَالْأَئْمَةُ عَلَيْكِالْمُ؟

١ - للشيخ خضر بن شلال تعليقة أُنظره في كتابه أبواب الجنان : ٤٥٠ .

٢- أى حافرا قبره بيده ، أو يكون كناية عن أن يكون سببا لقتل نفسه من جهة زيارته المثيلا ، أو المعنى أنه يتمنى أن يكون الخروج من القبر باختياره فيخرج و يزور... أو يتمنى أن يكون قتل لزيارته المثللا ، وقبر عنده أو يكون القبر حاضرا عنده فيزور في تلك الحالة. انظر بحار الأنوار ٩٨: ٩ .

٣- ثواب الاعمال: ٩٤ ـ ٩٦ ، كامل الزيارات: ٢٢٧/ ٣٣٥ ، بحار الأنوار ٩٨: ٨ ـ ٩/ ٣٠ ، والمتن منه .

أما تحب أن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر لك ذنوب سبعين سنة؟ أما تحب أن تكون ممن يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يتبع به؟ أما تحب أن تكون غدا ممن يصافحه رسول الله عَلَيْهِ اللهِ .

و عن محمّد بن مسلم ـ في حديث طويل ـ قال: قال لي أبو جعفر محمّد بن علي عليه المنافع على خوفٍ ووَجَلِ. علي عليه المنافع على عليه على خوفٍ ووَجَلِ.

فقال: ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف ، ومن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم القيامة ، يوم يقوم النّاس لرب العالمين ، وانصر ف بالمغفرة ، وسلّمت عليه الملائكة ، وزاره النبيّ عَلَيْوَاللهُ ودعا له ، وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء ، واتبع رضوان الله ـ ثمّ ذكر الحديث .

وعن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه في حديثٍ له طويل ـ قال: فما لمن قتل عنده ـ يعنى قبر الحسين ـ جار عليه السلطان فقتله؟

قال: أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة ، وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كها خلصت الأنبياء المخلصين ، ويذهب عنها ما كان خالطها من أدناس طين أهل الكفر ، ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملأ إيهانا ، فيلقى الله وهو مخلصٌ من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب ، ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من إخوانه ، وتوكى الصلاة عليه الملائكة مع جبرئيل وملك الموت ، ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنة ، ويوسَّع قبره عليه ، ويوضع له مصابيح في قبره ، ويفتح له باب من الجنة ، وتأتيه الملائكة بالطُّرُف من الجنة ، ويرفع بعد ثهانية عشر يوما إلى حظيرة القدس ، فلا يزال بالطُّرُف من الجنة ، ويرفع بعد ثهانية عشر يوما إلى حظيرة القدس ، فلا يزال

۱ - كامل الزيارات: ٣٣٨/٢٣٠ و ٣٤٣ ـ ٢٤٣/ ٣٦١ ، تهذيب الاحكام ٦: ١٠٣/٤٧ ، بحار الأنوار ٩٨. ٩ / ٣١١ ، والمتن منه.

٢- كامل الزايارت: ٢٤٤ ـ ٣٦٣/٢٤٥ ، بحار الأنوار ٩٨: ١١/ ٤٠ ، وسائل الشيعة ١٤:
 ٢٠٥ ـ ١٩٥٩٤/٤٥٨ .

فيها مع أولياء الله حتى تصيبه النفخة التي لا تبقي شيئا ، فإذا كانت النفخة الثانية وخرج من قبره كان أوّل من يصافحه رسول الله عَلَيْوَالله وأمير المؤمنين والأوصياء عليه ويبشّرونه ويقولون له: الزمنا ، ويقيمونه على الحوض فيشرب منه ويسقى من أحبّ '.

وكذا الحال بالنسبة إلى زيارة الإمام الرضا عليه ، فهناك روايات كثيرة

۱- كامل الزيارات: ۳۰۹ ـ ۳۲۰ / ۵۲۶ ، مستدرك الوسائل ۱۰: ۲۷۹ / ۱۲۰۱۳ ، هشام بن سالم عن أبي عبد الله المناه عن أبي عبد الله المناه المناه

٢- هنا نكتة نشير إليها استطرادا في سر رجحان زيارة الإمام الرّضا عليه على زيارة الإمام الحسين عليه في بعض الأخبار ، ففي معتبر ابن مهزيار ـ بعد أن قال لأبي جعفر عليه : زيارة الرضا عليه أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين عليه ؟ ـ قال عليه : زيارة أبي أفضل ، وذلك أنّ أبا عبد الله عليه يزوره كلُّ النّاس ، وأبي لا يزوره إلا الحواص من الشيعة (الكافي ٤: ١٨٥/ ١ ، كامل الزيارات: ٧٩٦/٥١٠ ، تهذيب الأحكام ٦: ٨٤/ ١٦٥ ، وسائل الشيعة ١٤: ٧٦٠ ـ ٢٥٨ / ١٨٥ ).

وفي بعض المعتبر قال : قال عبدالعظيم لأبي جعفر النَّهِ : قد تحيّرت بين زيارة قبر أبي عبد الله عليه عبد الله عليه وبين زيارة قبر أبيك عليَّهِ بطوس فها ترى ؟

فقال لي : مكانك ، ثمّ دخل وخرج ودموعه تسيل على خدّيه ، فقال : زوّار قبر أبي عبد الله عليَّلِا كثيرون ، وزوّار قبر أبي عليَّلاِ بطوس قليلون. (عيون أخبار الرضا ١: ٢٨٧/٨، وعنه في بحار الأنوار ٩٩: ٣٧/٢٦).

فلا يستبعد أن تكون تفاصيل زيارة الإمام الرضا للتَّلِا أتت لقلة زواره وهجرانهم لقبره للتَّلا على أثر شبهات الواقفة من أمثال القندي و ابن البطائني لعنهما الله.

لان الواقفة بادعائهم الوقف على الإمام الكاظم علي وقولهم بغيبة قد أنكروا امامة خمسة من ولد الإمام الرضا علي ومن ولد الحسين بن على بن أبي طالب ، وهذه هي خيانة لمسيرة الامامة الالهية ، فقد يكون الإمام الجواد علي أطلق عليهم أنهم من خواص الشيعة لهذا السبب ، لان الإمام الرضا صار غريبا بعد الوقف على امامة أبيه الكاظم ، و لان الكيسانية كانوا قد تركوا امامة زين العابدين ولم يقولوا بها ، والزيدية أيضا لم تقل بامامة الباقر علي والاسماعيلية لم تقل بامامة الكاظم علي والآن الإمام الرضا وبعد الوقف على الكاظم صار غريبا لايزوره الا بامامة الخواص من الشيعة ، فعن عبد العظيم الحسنى قال: سمعت على بن محمد العسكرى يقول: اهل قم و اهل آبة مغفور لهم لزيارتهم لجدى على بن موسى الرضا بطوس ، ألا ومن زاره فأصابه في

جاءت في زيارة الإمام الرضا نذكر بعضها تيمنا وتبركاً وإزدياداً لمعرفة المؤمنين. فعن الأمالي والعيون بإسنادٍ معتبرٍ عن أبي الصلت الهرويّ، قال: سمعتُ الرضا عليّ يقول: والله ما منّا إلاّ مقتولٌ شهيدٌ، فقيل له: فمن يقتلُكَ يابنَ رسول الله؟ قال: شرُّ خلقِ الله في زماني، يقتلني بالسّمِّ، ثمّ يدفنني في دارِ مَضْيعةٍ وبلادِ غربةٍ ، ألا فمن زارني في غربتي كتب الله له أجر مائة ألف شهيد، ومائة ألف صدّيق، ومائة ألف حاج ومعتمرٍ، ومائة ألف مجاهد، وحُشر في زمرتنا، وجُعل في الدرجات العُلى من الجنة رفيقنا .

وعن جملةٍ منها العيون والأمالي والكامل بأسانيد صحيحةٍ ، عن ابن أبي نصر ، قال : قرأتُ كتاب أبي الحسن الرضا عليه : أبلغ شيعتنا أنّ زياري تعدلُ عندَ الله عزّ وجلّ ألف حجّة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه : ألف حجّة ؟! قال : إي والله ألف ألف حجّة لمن زاره عارفا بحقّه .

وعن الأمالي في الصحيح عن البزنطيِّ ، عن الرضا للسَّلِاِ ، قال : ما زارني أحدٌ من أوليائي عارفاً بحقي إلاَّ شفَّعتُ فيه يومَ القيامة ".

طريقة قطرة من السماء حرّم الله جسده على النار . (عيون أخبار الرضا ١: ٢٩١/ ٢٢).

وبهذا فلا يستبعد أن تكون الافضلية جاءت لأيهان هؤلاء الشيعة الخواص بفضيلة زيارة الأئمة من قبل الإمام الرضا أيضاً ، و أن زيارته للإمام الرضا جاءت بعد معرفتهم بفضيلة زيارة الإمام أمير المؤمنين و زيارة الحسين و غيره من الأئمة أي أن زائر الامام الرضا هو من يذور الإمام على وولده السبعة مع الرضا، فالفضل تفضيل العامل و معرفته بائمته لا لفضل العمل وحده وزيارة الإمام الرضا فقط و ان كان ذلك عظيها ايضاً، و لاجل ذلك تبقى فضيلة زيارة الإمام الرضا للشبعة المخلصين باقية الى يوم القيامة.

۱- أمالي الصدوق: ۱۰۹/۱۲۰ ، عيون أخبار الرضا ١: ٢٨٧/ ٩ ، وعنهما في بحار الأنوار ۲/۹۹:۳۲ .

٢- عيون أخبار الرضا ١: ٢٨٧/١٠ ، أمالي الصدوق : ١١٠/١٢٠ ، كامل الزيارات :
 ٧٩٤ ، ثواب الأعمال: ٩٨ ، وعنهم في بحار الأنوار ٩٩: ٣٣/٤.

٣- أمالي الصدوق : ١٨١/ ١٨٤ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٩: ٣٣/ ٧ .

وعن موسى بن جعفر عليه عند الله عند الله عند الله عند الله كسبعين حجّة مبرورة ، قال: قلت سبعين حجّة ؟! قال: نعم وسبعيائة حجّة ، قلت: وسبعين ألف قلت: وسبعين ألف حجّة ؟ قال: رُبَّ حجّة لا تُقبل ، مَن زاره وبات عنده ليلةً كان كمن زار الله في عرشه . قلت: كمن زار الله في عرشه ؟ قال نعم ... لا

بهذا فقد عرفت بأنّ من زاره للنّه قد زُحزح عن النار وأدخل الجنة: هذا المعنى في هُمَن زُحْزِ عَعِنِ النّارِ وَأُدُخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ وجاء هذا المعنى في المرويّ عن الأمالي والعيون بإسناد معتبر عن الصادق عليّه الله عليه الله عليه الله عليه على النار على الله على اله على الله على اله ع

وكذلك الروايات المتواترة في فضل رسول الله عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَفَاطُمُهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَسَائَرِ اللهُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ وَسَائَرِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ وَسَائِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَسَائِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَلْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَ

نعم ، إنّ الأُمويين والعبّاسيّين ـ وخصوصا الأُمويين منهم ـ سعوا إلى تحريف جميع الأُمور ، حتّى أنّ النّاس صاروا لا يعرفون بأنّ الخمسة من أهل الكساء هم أهل البيت والآل المعنيّون في آية المباهلة والتطهير ، لأنّ الحكّام كانوا قد عمّموا معنى أهل البيت والآل إلى جمع كثير ودائرة واسعة تشمل حتّى نساء النبيّ ، بل جميع الأُمّة ، فآل محمّد هم أُمّة محمّد عندهم ، وكفاك

۱ - كامل الزيارات: ۷۹۸/۰۱۲، تهذيب الأحكام ٦: ٨٥/ ١٦٧، وانظر الكافي ٤: ٥٨٥/ ٤. ٢ - آل عمران: ١٨٥.

٣- أمالي الصدوق: ١٠٧/١١٩ ، عيون أخبار الرضا ١: ٢٨٦/ ٤ ، وعنهما في بحار الأنوار ٩٩: ٣١/ ١ .

خبر تنكيل الشاميّ بعليّ بن الحسين التيلاّ بعد واقعة الطفّ وقول الإمام التيلاّ للشاميّ : أمَّا قرأت كتاب الله عزّ وجلّ ؟

قال الشاميّ : نعم .

فقال عليّ بن الحسين عليَّا : أما قرأت هذه الآية : ﴿قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

قال : بلي .

فقال له عليّ بن الحسين عليُّالِ : فنحن أُولئك ، فهل تجد لنا في سورة بني إسرائيل حقّا خاصّة دون المسلمين ؟

فقال: لا.

فقال عليّ بن الحسين عليَّا : أما قرات هذه الآية : ﴿ وَ آتِ ذَا الْقُرُ بَى حَقَّهُ ﴾ ؟

قال: نعم.

قال عليّ بن الحسين عليُّ : فنحن أُولئك الّذين أمر الله عزّ وجلّ نبيّه أن يؤتيهم حقّهم .

فقال الشاميّ : إنّكم لأنتم هُم؟

فقال الشاميّ : بلي .

فقال عليّ بن الحسين عليّ : فنحن ذوو القربى ، فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقّا خاصّة دون المسلمين ؟ فقال : لا .

١ - الأنفال: ٤١.

قال على بن الحسين عليه : أمَّا قرأت هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذُهِبَ عَنكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطُهِيرًا ﴾ .

قال: فرفع الشاميّ يده إلى السماء ثمّ قال: اللهمّ إنّي أتوب إليك ـ ثلاث مرّات ـ اللهمّ إنّي أتوب إليك من عداوة آل محمّد، وأبرأ إليك ممّن قتل أهل بيت محمّد، ولقد قرأتُ القرآن منذ دهر فها شعرتُ بها قبل اليوم .

كانت هذه التفاتة معرفيّة أحببتُ أن أجلب انتباه القارئ إليها ، وخصوصا في وقتٍ يسعى الاستكبار العالميّ إلى التلاعب بالمقدّسات وكسر الحُرُمات وهتكها.

## كيف يكون المستحبّ أفضل من الواجب

وهنا تساؤُلُ يطرح نفسه: كيف يكون المستحبّ أفضل من الواجب وأكثر ثوابا منه، مع وجود روايات كثيرة في فضيلة الحجّ وأنّ من تركها مات يهوديّا أو نصرانيّا، والصلاة الّتي إن قُبلت قُبل ما سواها وإن رُدّت رُدّ ما سواها، والصوم، والزكاة و ... فكيف تكون زيارة المعصوم المستحبّة أفضل من تلك الفرائض الواجبة المأمور بها في القرآن الكريم؟

#### الجواب:

لا مانع من ذلك ، وفي الشرع أُمور كثيرة من هذا القبيل ، كمزيد فضل الابتداء بالسلام المندوب على ردّه الواجب .

وكذا الحال بالنسبة إلى إبراء ذمّة المدين ، فهو أفضل من البقاء إلى يُسْرِهِ الواجب لقوله تعالى : ﴿فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ .

١ - الاحتجاج ٢: ٣٣، وتفسير ابن كثير ٤: ١١٣ سورة الشوري.

٢ – البقرة: ٢٨٠.

وكذا العفو ، أفضل من القصاص ، وإن كان القصاص هو حقّ لوليّ الدم، وأمثال هذه الأُمور في الشرع الأطهر كثيرة .

فالإصرار على إقامة أمرٍ مستحبّ ومحبوبٍ هو إقامةٌ للشعائر ، ويتأكّد هذا حينها ترى الآخرين يريدون إماتته وطمسه فعليك إقامته والإصرار عليه .

فإمامة أهل البيت هي ممّا أكّد عليه الله ورسوله ، وهي إحدى أعمدة الدين الخمسة ، كما جاء عن الإمام الباقر عليه : بُني الإسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية ، ولم تُنادَ بشيء ما نُودي بالولاية .

لأنّ الولاية هي امتداد للنبوّة ، والحثّ على ولايتهم هو ممّا يجب ؛ لأنّ فيه قوام الدين ، وخصوصا بعد أن عرفت دور الأُمويّين والعبّاسيّين في تحريف الحقائق وكتهانها ، وأنّ هذا التعتيم كان ساريا حتّى أنّ بعض أصحاب الأئمّة كانوا لا يعرفون المعنىّ بزيارة المظلوم وسيّد الشهداء في كلام الإمام الميّلاً .

فعن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ؛ أو أبا جعفر عليه الله عنون أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ؛ أو أبا جعفر عليه يقول : مَن أحبّ أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم ، قلت : ومن هو ؟ قال : الحسين بن علي عليه وحبّا كربلاء ، من أتاه شوقا إليه وحبّاً لرسول الله وحبّا لفاطمة وحبّا لأمير المؤمنين أقعده الله على موائد الجنة ؛ يأكل معهم والنّاس في الحساب .

وعن أُمَّ سعيد الأحمسيَّة ، قالت : جئت إلى أبي عبد الله عليَّلِ فدخلت عليه، فجاءت الجارية فقالت : قد جِئْتُكِ بالدابّة ، فقال لي عليَّلِ : يا أُمَّ سعيد

١ - المحاسن ١ : ٢٨٦/ ٤٢٩ ، الكافي ٢ : ١ / ١ ، ٣ ، ٨ .

۲- كامل الزيارات: ۲۰۱/ ۳۹۳ ، و ۲۲۹ ۲۱۹ .

أيُّ شيءٍ هذه الدابة ؛ أين تبغين تذهبين ؟

قالت : قلت : أزور قبور الشهداء .

قال عليه التحري ذلك اليوم، ما أعجبكم يا أهل العراق؛ تأتون الشهداء من سفر بعيد وتتركون سيّد الشهداء لا تأتونه ؟!

قالت: قلت له: من سيّد الشهداء؟

فقال: الحسين بن عليّ عليُّ السُّالْدِ .

قالت: قلت: إنَّى امرأة.

فقال: لا بأس لمن كان مثلك أن يذهب إليه ويزوره.

قالت: أيّ شيءٍ لنا في زيارته ؟

قال: تعدل حجّة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما، وخبرها كذا وكذا.

قالت: بَسَط يَدَه وضَمّها ضَمّا - ثلاث مرَّات ـ أ.

فهذه الأُمور هي الّتي دعت الأئمّة إلى التأكيد على زيارتهم والارتباط بهم، وبافكارهم وتعاليمهم.

لأنّهم لو ابتعدوا عن الزيارة لابتعدوا عن المودّة المأمور بها في القرآن الكريم ، كما أنّهم ابتعدوا عن الأخذ عنهم في الأحكام وغيرها ، أي أنّ التأكيد على الزيارة هو تأكيد على التعلّق بهم والأخذ عنهم ، لأنّ في ذلك نجاة لهم ، فقد تكون الأُمور إنّها جاءت تأكيدا من قبل الأئمّة على الزيارة لهذه الأسباب والعلل ، إضافة إلى الأمور الإلهية التي لا نعلم سرها لأن علمها عند بارئها، فقد ذهب والد المجلسي والمجلسي إلى لزوم أن يحتاط كلّ من زار الحسين أو جدّه أو أباه أو أحد الأئمّة أوّل مرّة وأن لا يقصد

١ - كامل الزيارت : ٢١٧ ـ ٢١٨/ ٣١٩ ، وعنه في وسائل الشيعة ١٤: ٣٣٧/ ١٩٥٤ .

الاستحباب ، بل ينوى القربة المُطلقة الاحتمال وجوب تلك الزيارة عليه .

بلى يتأكّد الإصرار على زيارة الإمام الحسين التَّلِيْ حينها نقف على إصرار الحكام على طمسها وقطع الأيدي والأرجل من أجل منعها فالامام يأتى ليوكد عليها ساعياً لاقامتها، لأن باقامتها قوام الدين، وهذا ما يفعله المعصوم عند ماتت الآخرين السنن وطمسهم للشعائر فالإمام عليّ شرب الماء واقفا في رحبة الكوفة دفعا لتوهم المتوهمين الذاهبين إلى حرمة شرب الماء واقفا.

ومن هذا القبيل أيضا ما ورد عن بعض المعصومين أنّه شرب الماء أثناء الطعام مع أنّه منهيّ عنه منهيّ عنه تهيّ كراهة ، دفعا لتوهّم حرمة شرب الماء أثناء الطعام ، وترك عَلَيْوَاللهُ بعض نوافل شهر رمضان ، خوفا على الأُمّة من الوقوع فيها هو عسير .

وجاء عن الإمام أبي عبد الله عليه قوله: من لم يستيقن بأنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤمن بكرّتنا، الوضوء تجزيه لم يؤمر على الثنتين ، أو قوله: ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا، ويستحل متعتنا ، قالها للوقوف أمام القائلين بلزوم غسل الأعضاء ثلاثا في الوضوء، وما كان يشيعه أعداء الإسلام عن حرمة المتعة.

١ - روضة المتّقين ٥ : ٣٧٦ ، قاله تعقيبا على خبر الحسن بن على بن فضّال .

٢- سنن النسائيّ ١ : ٦٩/ ٩٥ ، مصنّف عبدالرزاق ١ : ٣٨ ـ ٢٠ / ١٢٢ و ١٢٣ ، وانظر الكافي ٦ - ٣٨ . ٢ . ٢ - ٣٨ .

٣- الكافي ٦: ٣٨٢/٣، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٣٦/ ٣١٧٨١.

٤ - صحيح البخاريّ ١ : ٣١٣/ ٨٨٢ ، و ٢ : ١٩٠٨/ ١٩٠٨ ، صحيح مسلم ١: ٢٥٥/ ٢٦١ ، سنن أبي داوود ٢ : ١٣٧٣/٤ .

٥- تهذيب الأحكام ١ : ٢١ $^{4}$  ٢ : ٢١٨ / ٢١٦ ، وسائل الشيعة ١ :  $^{2}$  ١١٤٤ ، جامع أحاديث الشيعة ٢ :  $^{2}$  ٢ :  $^{2}$ 

٦- من لا يحضره الفقيه ٣: ٥٥٨ / ٤٥٨ ، وسائل الشيعة ٢١: ٨/ ٢٦٣٦٥ ، وفيه: ولم يستحل متعتنا ، وانظر الهداية الكبرى: ٨١٤ ، وفيه قوله التيالية : من لم يثبت امامتنا ويحل متعتنا ويقول برجعتنا فليس منا . انفرد به الخصيبي.

ومن هذا القبيل الشيء الكثير في التاريخ والفقه والحديث ، وقد قيل بأنّ النسائيّ كتب في فضائل الإمام عليّ حينها رأى الخلفاء يريدون طمس تلك الفضائل'.

أو أنّ سعد بن أبي وقّاص مدح الإمام عليّ بن أبي طالب عليّ ولم يرض بسبّه لّـا رأى معاوية يريد سنّ سنّة اللعن عليه عليه عليه ٢٠٠٤.

فالأئمّة ـ وتعظيم للشعائر وحفظا للحرمات ـ كانوا يؤكّدون على لزوم زيارة الأئمّة وخصوصا زيارة الإمام الحسين عليّاً ، وإن لزم من ذلك الضرر على النفس ".

ففي رواية عن الإمام الباقر عليه سأله سائلٌ : ما تقول فيمن زار أباك على خوف ؟

فقال على الله يوم الفزع الأكبر ، وتلقَّاه الملائكةُ بالبشارة ، ويقال له : لا تخفُ ولا تحزنْ هذا يومك الّذي فيه فوزك .

وقال ابن بكير للإمام الصادق عليه : إنّي أنزل الأَرَّ جانَ وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك ، فإذا خرجتُ فقلبي مشفق وجِلٌ ؛ خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح ؟

فقال عَلَيْكِ : يابن بكير ، أما تُحِبُّ أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنّه مَن خاف لخوفنا أظلّه الله في ظلّ عرشه وكان محدِّثَهُ الحسينُ عَلَيْكِ تَحت العرش ، وآمَنَهُ الله من أفزاعِ القيامة ؟ يفزعُ الناسُ ولا يفزعُ ،

١- شذرات الذهب ٢: ٢٣٩ ، الوافي بالوفيات ٦: ٢٥٦ ، سير أعلام النبلاء ١٤: ١٢٥.

٢ - انظر العقد الفريد ٥: ١١٤.

٣- انظر كلام الشيخ خضر بن شلاّل في أبواب الجنان .

٤ - كامل الزيارات: ٢٤٢ ـ ٣٥٩/ ٣٥٩ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ١٠/ ٣٨.

فإِنْ فَزعَ وَقَّرَتْهُ الملائكةُ وسكَّنَتْ قلبَهُ بالبشارة'.

وفي قويّ ابن مسلم ، سؤال الإمام الباقر عليُّلِا له : هل تأتي قبر الحسين عليُّلِا؟ فقال : نعم ، على خوف ووجل .

فقال عليه على قدر الخوف، فقال عليه على قدر الخوف، ومن خاف في إتيانه آمن الله روعَتَهُ يومَ يقوم النّاس لربّ العالمين، وانصرَفَ بالمغفرةِ، وسلّمت عليه الملائكةُ، ورآه النبيُّ، ودعا له، وانقلبَ بنعمةٍ من الله وفضلٍ لم يمسسه سوء وأتبع رضوانَ الله ... الحديث .

بعد كل هذا نقول لو ثبت أن إمامة الصلاة في المسجد، وجمع الناس في العيدين وأيام التشريق على الطعام – حسب قول ابن تيميه – من الشعائر. فلهاذا لا تكون زيارة النبى والائمة وإقامة مجالس العزا عليهم، والمشى لزيارة الحسين يوم الاربعين من الشعائر أيضاً، وكلها أولى من الاطعام وإمامة الصلاة.

فلهاذا لا يجوز تأكيد الائمة على الزيارة أو إجبار النّاس على زيارة المعصوم لو تركوها؟ مع العلم بأنّ الله وملائكته كانوا قد صلّوا على رسوله ، وقد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه في التشهّد وغيره ، ثم اعتبار رسول الله ترك زيارته من الجفاء ، وقد أمر الله رسوله بأخذ أجر الرسالة كل الرسالة ، وهو مودة القربى، ولا خلاف بأن زيارتهم وتعاهد قبورهم من المودّة ، وأن ترك ذلك هو ترك الوفاء لهم ، فإنّ التعرف على هذه المفردات المعرفية تؤكّد استحباب زيارتهم .

إذن زيارة مشاهد المعصومين هي من القربات الَّتي دُعينا إليها ، وقد

١ - كامل الزيارات : ٣٦٠/ ٣٦٠ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ١٠/ ٣٩ ، والمتن منه .

٢- كامل الزيارات: ٢٤٤/ ٣٦٣ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ١١/ ٤٠ .

جعل الله في الأرض بقاعٌ تُسمّى المرحومات ، وهي البقاع المقدّسة في مكّة والمدينة والنجف وكربلاء كما جاءت به روايات أهل البيت، وقد اعتبرت تلك البقاع من بقاع الجنة.

ففي الكافي بسنده عن أبي هاشم الجعفريّ ، عن أبي الحسن الثالث على الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعا تُسمّى المرحومات أحبّ أن يُدعى فيها فيُجيب ، وإنّ الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعا تُسمّى المنتقات ، فإذا كسب رجل من غير حلّه سلّط الله عليه بقعة منها فأنفقه فيها .

وعن الإمام الهادي النيلا ، قال : من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدّي الرضا عليلا بطوس وهو على غُسْل ، وليصلّ عند رأسه ركعتين ، وليصلّ الله حاجته في قنوته ، فإنّه يستجيب له ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة رحم ، وإنّ موضع قبره لبقعة من بقاع الجنّة لا يزورها مؤمن إلاّ أعتقه الله من النار وأحلّهُ دار القرار .

وقد روى أبو القاسم الجعفريّ أنّه دخل هو ومحمّد بن حمزة على الإمام الهادي عليّ ليعوداه في مرضٍ ألمّ به ، فطلب الإمام أن يبعثوا أقواما أو رجلاً إلى الحائر الحسينيّ من ماله ليدعوا الله إليه .

قال محمّد بن حمزة : يوجّهنا إلى الحائر وهو بمنزلة من في الحائر !! فأخبر أبو هاشم ما قاله محمّد بن حمزة ، فقال : ليس هو هكذا ، إنّ لله مواضع يُحبّ

١ - الكافي ٦ : ٥٣٢/ ١٥ ، وسائل الشيعة ٥: ٣١٦/ ٢٦٥٤ .

٢- عيون أخبار الرضا التي ١ : ٣٢/٢٩٣ ، أمالي الصدوق : ٦٨٤/ ٩٣٩ ، بحار الأنوار ٩٩:
 ٤ ) ٥ .

أن يُعبد فيها وحائر الحسين التِّكْ ِ من تلك المواضع'.

وفي جوابٍ آخر للإمام الهاديّ قاله لعليّ بن بلال ـ القائل بأنّ الإمام لو دعا لنفسه كان أفضل من الذهاب للحائر ـ .

قال عليه الله أفضل من البيت والحجر ، وكان يطوف بالبيت والحجر ، وكان يطوف بالبيت ويستلم الحجر ، وإنّ لله بقاعا يُحبّ أن يُدعى فيها فيستجيب لمن دعاه والحائر منها .

(11)

### دفع بعض الشبهات حول المشاهد

اتضح لنا سابقاً بأنّ من ﴿كَانَ عِندَ الله عَظِيماً ﴾ علينا تعظيمه وحفظ حرمته، وهو من مصاديق ﴿وَمَن يُعَظِّمُ شَعَايِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى اللّهَ فَا إِنَّهَا مِن تَقُوَى اللّهَ فَلُوبِ ﴾ و ﴿وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللّهَ فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ عِندَرَبِّهِ ﴾ .

واستحباب زيارة قبور المعصومين وإعمارها بشكل يليق بمكانتهم من مصاديق ذلك التعظيم، وإنّ ذلك ليس من الإسراف بشيء - كما يُشيعه الآخرون عنّا - بل إنّه يُشبه عمارة المسجدين المكّيّ والمدنيّ بالأحجار الفاخرة والأبواب المرصّعة .

وكذا يُشبه طباعة القرآن المجيد بأبهى حُلّةٍ وأغلى ورقٍ ، فلا نرى فقيها مسلم يعترض على صرف تلك الأموال الطائلة في هذا السبيل ، بل إنّهم يعتبرون ذلك من التعظيم .

١ - انظر كامل الزيارات: ٦٩٨/٤٦٠ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٣٤٦/ ١٥١١ .

٢- كامل الزيارات: ٢٩٨/٤٦٠ ، بحار الأنوار ٩٨ : ١١٣ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٤٧ .

وأكثر من ذلك أنّنا لا نراهم يبخلون بصرف الأموال الطائلة لبناء الفضائيّات الدينيّة ، بل يعتقدون أنّ ذلك مما يخدم الشرع المقدّس.

نعم ، إنّ بناء القباب والمآذن والأضرحة والأبواب والستائر يُعَدُّ من التعظيم أيضاً، ومشروعيّته لا تختلف عمّا قاله الآخرون في تحلية المصاحف وبناء البيت الحرام و ...

قال الرافعيّ في فتح العزيز: وفي تحلية المصحف بالفضّة وجهان: للحمل على الإكرام... إلى أن قال: وتحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة، وقيل: إنّه ممنوع، ولا يبعد تجويزه إكراما كما في المصحف'.

وقال الغزاليّ في الوسيط: تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضّة ممنوع، هكذا نقله العراقيّون عن أبي إسحاق المروزيّ، ولا يبعد مخالفته حملاً على الإكرام كما في المصحف .

وفي كلام ابن تيميّة ما يُشير إلى قبوله القيام للقرآن تعظيها ؛ إذ قال : ... لا سيّما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك ، وقد ذَكرَ مَنْ ذَكَرَ من الفقهاء الكبار قيام النّاس للمصحف ذِكْرَ مُقرِّر له غير مُنكر له ".

وهذا هو كلام علماء أهل السنة وليس هو كلامنا وترى ضرورة تحلية الكعبة، والمصحف بالفضة، والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة، والقيام للقرآن.

ومن التعظيم أيضاً استحباب تقبيل ضريح رسول الله والمعصومين من آله، ويضاف إليه تقبيل الستائر والشبابيك والأبواب فيها لكونه عملاً مباحا

١ - فتح العزيز ٦: ٣٣.

٢ - الوسيط في المذهب للغزالي ٢: ٤٧٩.

٣- مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٣ : ٦٦ .

لم يرد فيه النهي ، بل يستحبّ قياسا باستحباب تقبيل جلود المصاحف ، لأنّ حرمة أهل البيت كحرمة القرآن ؛ إذ هما الثقلان اللّذان لا يفترقان حتّى يردا على رسول الله الحوض وقد أمرنا الله بمودتهم ، وتقبيل الاضرحة والستائر تأتى من تلك المودة.

وأفتى ابن درويش الشافعيّ بصحّة الوصيّة من المسلم أو الكافر لو كان المُوصى به أمرا محبوبا ، فقال : ويصحّ الوصيّة من مسلم وكافرٍ بعمارة المسجد لما فيها من إقامة الشعائر ، وقبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما فيها من إحياء الزيارة والتبرّك بها' .

وقال الشيروانيّ : والسّنة في حقّهم: التأدّب في زيارتهم ، وعدم رفع الصوت عندهم ، والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة ؛ تعظيما لهم وإكراما ً .

وكذلك قالوا بمحبوبيّة الدفن عند الصالحين ؛ لما روي عن النبيّ عَلَيْكُوللهُ: ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ، فإنّ الميّت يتأذّى بجارِ سوء كما يتأذّى الحجيّ بجار السوء .

وقد جرت سيرتهم على ذلك رغم ضعف سند الخبر السابق وإدراج ابن الجوزيّ ذلك في الموضوعات .

قال محبّ الدين الطبريّ الشافعيّ : ويُمكن أن يُستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان ، جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيمٌ لله تعالى ؛ فإنّه إنْ لم يرد فيه خبر بالندب لم يرد بالكراهة ، قال: وقد رأيت في بعض تعاليق جدّي محمّد بن أبي بكر ، عن الإمام أبي عبد الله محمّد بن أبي الصيف : أنّ بعضهم كان إذا رأى

١ - سنن المطالب ٣: ٣٠ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .

٢- حواشي الشيرواني ٣: ١٧٥.

المصاحف قبّلها ، وإذا رأى أجزاء الحديث قبّلها ، وإذا رأى قبور الصالحين قبّلها ، ولا يبعد هذا والله أعلم في كلّ ما فيه تعظيم لله تعالى '.

وبهذا فقد عرفنا أنّ ما يجب تعظيمه يحرم انتهاك حرمته أيضا ، بل يجب الدفاع عنه كالحيلولة دون هدم الكعبة ، وحرق المصحف الشريف ، وإهانة قبر النبيّ الأكرم وقبور أئمّة البقيع ، والاستهانة بالمساجد ، واحتقار قبور الأنبياء والأوصياء ، وتنجيس أضرحة المعصومين ، ودخول الجنب والحائض إليها ، ومدّ الأقدام نحو قبر المعصوم ، أو رفع الصوت بمشهده «بغير الذكر والدعاء» ، أو لفّ القرآن بجلد الكلب والخنزير ، أو الرضا بقتل الرسول والأئمّة أو مدح قاتليهم باللسان ، فالّذي يموت على تلك الحالة فقد مات على بغض آل محمّد ، أى مات كافراكها في بعض الروايات .

فانتهاك حرمات المعصومين لا يرضى به الشرع ، لأنّ أهل البيت هم سادة أهل الجنّة ، وأحد الثقلين الّذين تركهما رسول الله في أُمّته ، فمن أبغضهم عليه فقد أبغض رسول الله ، ومن أبغض الرسول فقد أبغض الله ، و «ما انتقم رسول الله لنفسه إلاّ أن تُنتهك حرمة الله فينتقم لله بها» .

فإن تفجير الوهابية قبور أئمّة أهل البيت ومشاهدهم وقتل زوارهم ومحبّيهم لا يختلف عما يفعله الكافرون من حرق المصاحف وتهديم المساجد وقتل الابرياء والتمثيل بجثثهم ، لأن حرمة المومن عند الله كحرمة الكعبة.

**(1Y)** 

١ - عمدة القارى ٩: ٢٤١.

٢- صحيح البخاريّ ٣: ١٣٠٦/ ٣٣٦٧.

### مشروعية الشعائر الدينية

أجل من هذا الباب جاء استحباب لعن قتلة الأئمة لانتهاكهم حرمات الله، قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُؤُذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنْيَا وَ الله عَرَشُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنْيَا وَ الله عَرَقِواً عَدَّلَهُمْ عَذَابِامُّهيناً ﴾ .

فَضَرْبُ الإِمامِ علي علي الشَّلِ على هامته في شهر رمضان في محراب الصلاة ، وإسقاطهم جنين الزهراء محسنا ، وسمّهم الحسن ، وقتلهم الحسين ، وعدم احترامهم أئمّة أهل البيت عليها أفعالُ يُعاقَبُ عليها الفاعل في الدنيا والآخرة ، كائنا من كان ولا يمكن أن يرضى بها مسلم .

فعلينا أن نحيي ذكراهم بإقامة مجالس العزاء عليهم وزيارتهم في المناسبات المتعدّدة.

كما أنّ شرعيّة قراءة مقتل الحسين عليه يمكن استفادتُها من قوله تعالى: 
﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْقَرَّ بَاقُرُ بَانا فَتُقُبِّلَ مِنَ الْمُتَّقِينَ \* لَمِن يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ \* لَمِن يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ \* لَمِن بَسَطُتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِي أَخَافُ الله بَسَطُتَ إِلَيْ يَدَكُ لِتَقْتُلُ فَي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِي أَخِافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ \* إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِيْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصُحَابِ النَّارِ رَبّ الْعَالَمِينَ \* إِنّ أَرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِيْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصُحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتَ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِن وَذِلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتَ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلُ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ ` لأنّ الإمام الحسين عليه أفضل من هابيل على وجه اليقين ، وقراءة مقتله فيه عبرة لأولي الألباب ؛ قال سبحانه وتعالى : ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي وَوَاءَة مقتله فيه عبرة لأولي الألباب ؛ قال سبحانه وتعالى : ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي

١ - الأحزاب: ٥٧.

٧ - المائدة: ٢٧ ـ ٠٣.

# قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لِإِولِي الْأَلْبَابِ ﴾ ا

وإذا كان قميص يوسف التَّلِ قد ردِّ بصر يعقوب: ﴿اذَهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلَقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ أَ، فلهاذا لا يشفي ترابُ قبر الحسين المريضَ.

وإذا كانت تلك القطعة الّتي قدّمها يوسف لأبيه من الجنة ، فالحسين هو سيّد شباب أهل الجنّة ، وتربته من الجنّة حسب الاخبار التي وقفت عليها.

بل لماذا يأمر رسول الله أن يُهريق الصحابة ما استقوه من ماء ويأمرهم بالسقي من البئر الّتي كانت تردها ناقة صالح "، «لمجانبة آبار الظالمين والتبرك بآبار الصالحين» أ.

وإذا كان الصالحون من أهل السنّة يستنزلون البركة بأخذهم تراب الحرم المكّيّ، فلهاذا لا يجوز أخذ تراب الحسين للصلاة عليه واستنزال الرحمة من خلاله! مع وجود روايات كثيرة في مدرسة أهل البيت تدلّ على استحباب ذلك .

بل اتفق الفريقان على أنّ النبيّ عَلَيْ الله أخذ تربة الحسين عليه وشمّها وبكى عليها وحفظها عند أمّ سلمة وهذا فيه إشارة الى تجويز الاخذ بتربة الحسين للصلاة عليها وأمثال ذلك.

قال الشافعي في الأم: قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: حدّثنا شيخ عن رزين مولى عليّ بن عبد الله بن العبّاس أنّ عليّا كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة فيتّخذه مصلّى يسجد عليه °.

۱ – يوسف: ۱۱۱.

۲ – يو سف: ۹۳.

٣- صحيح مسلم ٤: ٢٢٨٦ ـ ٢٩٨١.

٤ - هذا ما قاله النووي في شرحه على مسلم ١٨: ١١١.

٥ - الأم ٧: ١٤٦ ، معرفة السنن والآثار ٤: ٢١١.

وحكى السمهوديّ عن أبي محمّد عبد السلام الصنهاجيّ ، قال : سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الّذي كان النّاس يحملونه للتبرّك هل يجوز أو يُمنع؟!

فقال: هو جائز؛ وما زال النّاس يتبرّكون بقبور العلماء والشهداء والصالحين ، وكان النّاس يحملون تراب قبر سيّدنا حمزة بن عبدالمطلّب في القديم من الزمان.

وقال أيضا: قال ابن فرحون عقبه: والنّاس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيّدنا حمزة ويعملون منها خرزا يشبه السبح. وقال السمهوديّ أيضا: واستثنى الزركشيّ تربة حمزة لإطباق السلف والخلف على نقلها للتداوي بها'.

وفي حاشية الدسوقيّ قال: وأمّا ما يفعله النّاس من حمل تراب المقابر؛ للتبرّك فذكر في المعيار أنّه جائز، قال: ما زال النّاس يحملونه ويتبرّكون بقبور العلماء والشهداء والصالحين ٢.

١ - وفاء الوفا السمهودي ١ : ٩٥ .

٢ - حاشية الدسوقي ١: ٤٢٢ .

٣- مسند أحمد ٣: ٢٤٢ ، المعجم الكبير ٣: ١٠٩ ، مجمع الزوائد ٩: ١٨٨ وهي موجودة أيضا في رواياتنا: فقال عَلَيْوَالله : أرني من التربة اللّتي يسفك فيها دمه ، فتناول جبرئيل قبضة من تلك التربة فإذا هي تربة حمراء فلم تزل عند أمّ سلمة حتّى ماتت رحمهاالله.

٤- المعجم الكبير ٣: ١٠٨ ، مسند أحمد ٦: ٢٩٤ ، مجمع الزوائد ٩: ١٩٨ و ١٧٨.

يقتل عليها غلام لم يحمل به بعد'.

وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله قال: لمّا ولدت فاطمة الحسين جاء جبرئيل إلى رسول الله فقال: إنّ أمتك تقتل الحسين من بعدك ثمّ قال: ألا أريك من تربته ، فضرب بجناحه من تربة كربلاء وأراها أياه ثمّ قال: هذه التربة الّتي يقتل فيها .

وفي آخر: فجزع رسول الله فقال: ألا أريك التربة الّتي قتل فيه الحسين حتّى التقت القطعتان فأخذ منها ودحيت في أسرع من طرفة عين ، فخرج وهو يقول: طوبى لك من تربة ، وطوبى لمن يقتل حولك ".

كما جاء عن الإمام على عليه الحسين أنه كان يعرف التربة التي يقتل فيه الحسين أ. وكذا كان حال الأئمة فإنهم كانوا يتبركون ويستشفون بتراب قبر الحسين، ويدعون اطفال الشيعة بالتحنك بترابة وجعله معهم في القبر وعدم تنجيسه ، كلّ ذلك إكراماً للإمام الحسين عليه الحسين عليه .

وإذا كان تقبيلُ المصحف والحجر الأسود جائزا، فلهاذا لا يجوز تقبيل قبور الأئمّة عليك ؟! وقد مرّ عليك كلام أبي الصيف بأن بعضهم كان إذا رأى المصاحف قبلها، وإذا رأى أجزاء الحديث قبلها، وإذا رأى قبور الصالحين قبلها، مضافا إلى النصّ الآتي أيضا.

قال الحافظ أبو سعيد ابن العلائيّ ـ وهو من علماء أهل السُنّة الكبار ـ: رأيتُ في كلام الإمام أحمد بن حنبل في جزءٍ قديمٍ عليه خطّ ابن ناصر وغيره من الحُفّاظ: أنّ الإمام أحمد سُئل عن تقبيل قبر النبيّ

١ - كامل الزيارات: ١٣٢.

٢ - كامل الزيارات: ١٣٠.

٣- كامل الزيارات: ١٢٥.

٤- مجمع الزوائد ٩: ١٩٠.

وتقبيل منبره ؟ فقال: لا بأس بذلك.

قال [العلائي]: فأريناه للشيخ تقيّ الدين بن تيميّة ، فصار [ابن تيميّة ]يتعجّب من ذلك ويقول: عجيبٌ ، أحمد عندى جليل!...

وقال [العلائي]: وأيّ عجبٍ في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنّه غسل قميصا للشافعيّ وشرب الماء الّذي غسله به ، وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم ، فكيف بمقادير الصحابة وكيف بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟! ولقد أحسن مجنون ليلى حيث يقول:

أُمرُّ على الديار ديار ليلى أُقبِّلُ ذا الجدارَ وذا الجدارا وما حبّ الديارِ شَغَفْنَ قلبي ولكنْ حُبُّ مَن سَكَنَ الديارا

وقال المحبّ الطبري: ويمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الاركان جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى ، فانّه ان لم يرد فيه خبر بالندب لم يرد بالكراهة ، قال: وقد رأيت في بعض تعاليق جدي محمّد بن أبي بكر عن الإمام أبي عبد الله محمّد بن أبي الصيف أنّ بعضهم كان إذا رأى المصاحف قبّلها ، وإذا رأى اجزاء الحديث قبلها ، وإذا رأى قبور الصالحين قبّلها ، قال : و لا يبعد هذا والله أعلم في كلّ مافيه تعظيم لله تعالى. أ

وأختم رسالتي هذه بها رواه الثهالي عن أبي عبد الله في الشفاء بتربة الحسين عليه السلام، وبواقعتين ذكرهما ابن الشيخ في الأمالي عن فعل بعض النواصب وعاقبة من لم يومن بشرف التربة الحسينية.

وأخيرا بها حكاه المحدث النوري عن شيخه في الإجازة ، جدِّنا الميرزا محمَّد مهدى الشهرستاني (ت ١٢١٦ هـ) في سبب اختياره مدينة كربلاء

١ - عمدة القاري ٩: ٢٤١ .

المقدّسة للمجاورة وفي ذلك كرامة لهذه المدينة المقدسة.

• فعن محمّد بن الحسن بن مهزيار ، عن جدّه عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن عبد الله الأصم ، عن أبي عمرو شيخ من أهل الكوفة ، عن الثّماليّ، عن أبي عبد الله عليه الثّماليّ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه ، قال: كنت بمكّة ـ وذكر في حديثه ـ

قلت: جعلت فداك إنّي رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحسين عليّاً [الحائر ـ خ ل] يستشفون به ، هل في ذلك شيء ممّا يقولون من الشّفاء؟

قال: قال: يُسْتَشْفَى بها بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال ، وكذلك طين قبر جدّي رسول الله عَلَيْوَالله ، وكذلك طين قبر الحسن ، وعلي ، ومحمّد عليه الله عُلَيْوَالله ، وكذلك طين قبر الحسن ، وعلي ، ومحمّد عليه على من الأشياء التي يُستشفى بها إلا الدّعاء.

وإنّا يفسدها ما يخالطها من أوعيتها ، وقلّة اليقين لمن يعالج بها ، فأمّا من أيقن أنّها له شفاء إذا تعالَج بها كفته بإذن الله من غيرها ممّا يتعالج به ، ويفسدها الشياطين والجنّ من أهل الكفر منهم ؛ يتمسّحون بها ، وما تَكُرُّ بشيء إلاّ شمهّا ، وأمّا الشياطين وكفّار الجنّ فإنّهم يحسدون ابن آدم عليها فيتمسّحون بها فيذهب عامّة طيبها ، ولا يخرج الطين من الحير إلاّ وقد استعدَّ له ما لا يحيى منهم ، والله إنّها لفي يدي صاحبها وهم يتمسّحون بها ، ولا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحير ، ولو كان من التربة شيء يَسْلَمُ ما عولج به أحد إلاّ برئ من ساعته ، فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها من ذكر الله جلّ و عزّ ، وقد بلغني أنّ بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخفّ به ؛ حتى أنّ بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحار ، أو في وعاء الطعام وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق ، فكيف يستشفي به من هذه حاله عنده! ولكنّ القلب الذي ليس فيه اليقين من المستخفّ بها فيه هذه حاله عنده! ولكنّ القلب الذي ليس فيه اليقين من المستخفّ بها فيه

صلاحه يفسد عليه عمله.'

وعلق المجلسي على هذا الخبر بقوله: هذا الخبر يدلّ على جواز الاستشفاء بطين قبر الرسول عَلَيْ وسائر الأئمّة عليه الله أحد من الأصحاب، ومخالف لسائر الأخبار عموما وخصوصا، ويمكن حمله على الاستشفاء بغير الأكل، كحملها والتمسح بها وأمثال ذلك. والمراد بعليّ، إما أمير المؤمنين أو السجاد وبمحمّد هو الباقر عليه لا ويحتمل الرسول عَلَيْ والله وإن كان بعيداً .

• وفي أمالي الطوسي بسنده عن الأزدي قال: حدّثنا أبي ، قال: صلّيت في جامع المدينة وإلى جانبي رجلان على أحدهما ثياب السفر.

فقال أحدهما لصاحبه: يا فلان ، أما علمتَ أنّ طين قبر الحسين السيّلاِ شفاء من كلّ داء؟! وذلك أنّه كان بي وَجَعُ الجوف فتعالجتُ بكلّ دواء فلم أجد فيه عافية وخفتُ على نفسي وأيست منها ، وكانت عندنا امرأة من أهل الكوفة عجوز كبيرة ، فد خلَتْ عليّ وأنا في أشدّ ما بي من العلة ، فقالت لي: يا سالم ما أرى علّتك كلّ يوم إلاّ زائدة؟ فقلت لها: نعم ، قالت: فهل لك أن أعالجك فتراً بإذن الله عزّ وجلّ؟

فقلت لها: ما أنا إلى شيء أحوج منّي إلى هذا ، فسقتني ماءً في قدح فسكتت عنّى العلّة وبَرئتُ حتّى كأن لم تكُن بي علّة قطّ.

فلمّا كان بعد أشهر دخلَتْ عليّ العجوز فقلت لها: بالله عليك يا سلمة ـ وكان اسمها سلمة ـ بهاذا داويتني؟

۱ - كامل الزيارات: ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، بحار الأنوار ١٠١: ١٢٦ ـ ١٢٧ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٣٣٣\_ ٣٣٣.

٢- بحار الأنوار ٩٩: ١٢٧ .

فقالت: بواحدة ممّا في هذه السبحة ـ من سبحة كانت في يدها ـ فقلت: وما هذه السبحة؟

فقالت: إنّها من طين قبر الحسين عليُّه إِ

فقلت لها: يا رافضيّة داويتني بطين قبر الحسين!! فخرجَتْ من عندي مغضبة ورجعَتْ والله علّتي كأشدّ ما كانت وأنا أقاسي منها الجهد والبلاء، وقد والله خشيتُ على نفسى، ثمّ أذّن المؤذّنُ فقاما يصلّيان وغابا عنّي. الم

• وفي حديث آخر بسنده عن السَّريعي الكاتب ، قال: حدَّثني أبي موسى بن عبد العزيز ، قال: لقيني يوحنّا بن سراقيون النصراني المتطبّب في شارع أبي أحمد ، فاستوقفني وقال لي: بحقّ نبيّك ودينك مَن هذا الّذي يزور قبره قوم منكم بناحية قصر ابن هبيرة؟ من هو مِنْ أصحاب نبيّكم؟

قلت: ليس هو من أصحابه ، هو ابن بنته ، فها دعاك إلى المسألة عنه؟ فقال: له عندي حديث طريف ، فقلت: حدّثني به.

فقال: وجّه إليّ سابور الكبير الخادم الرشيديّ في اللّيل فصرتُ إليه ، فقال لي: تعالَ معي ، فمضى وأنا معه حتّى دخلنا على موسى بن عيسى الهاشمي ، فوجدناه زائل العقل متّكئا على وسادة ، وإذا بين يديه طست فيه حشو جوفه، وكان الرشيد استحضره من الكوفة.

فأقبل سابور على خادم كان من خاصّة موسى ، فقال له: ويحك ما خبره؟ فقال له: أُخبِرُك ؛ أنّه كان من ساعةٍ جالسا وحوله ندماؤه ، وهو من أصحّ الناس جسما وأطيبهم نفسا ، إذ جرى ذكر الحسين بن علي عليه الله عنه . ققال موسى: إنّ الرافضة لتغلو فيه حتّى أنّهم .

۱ - أمالي الطوسي: ۳۱۹ ـ ۳۲۰ ، مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٦٤ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٢٠٦ ـ مالي الطوسي : ٣٠٤ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٢٠٠ ـ ٤٠٠ .

فيها عرفتُ ـ يجعلون تربته دواءً يتداوون به.

فقال له رجل من بني هاشم كان حاضراً: قد كانت بي علّة غليظة ، فتعالجتُ لها بكلّ علاج فها نفعني ، حتّى وصَفَ لي كاتبي أن آخُذَ من هذه التربة ، فأخذتُها فنفعني الله بها وزال عنّى ما كنت أَجِدُهُ.

قال: فبقى عندك منها شيء؟

قال: نعم ، فوجّه ، فجاءوه منها بقطعة ، فناولها موسى بن عيسى.

فأخذها موسى فاستدخلها دُبُرَهُ استهزاءا بمن تداوى بها ، واحتقارا وتصغيرا لهذا الرجل الذي هذه تربته ـ يعني الحسين عليه ـ فها هو إلا أن استدخلها دبره حتى صاح: «النّارَ النارَ الطستَ الطستَ» ، فجئناه بالطست فأخرج فيها ما ترى ، فانصرَ فَ الندماء ، وصار المجلس مأتماً.

فأقبل على سابور فقال: انظر هل لك فيه حيلة؟

فدعوتُ بشمعة فنظرتُ فإذا كبده وطحاله ورئته وفؤاده خرج منه في الطست ، فنظرت إلى أمر عظيم.

فقلت: ما لأحدٍ في هذا صُنْعٌ إلا أن يكون لعيسى الذي كان يحيي الموتى. فقال لي سابور: صدقت ، ولكن كُنْ هاهنا في الدار إلى أن يتبيّن ما يكون من أمره ، فبتُّ عندهم وهو بتلك الحال ما رفع رأسه ، فهات وقتَ السحر.

قال محمّد بن موسى: قال لي موسى بن سريع: كان يوحنّا يزور قبر الحسين عليّا وهو على دينه ، ثمّ أسلم بعد هذا وحسن إسلامه. ا

نعم ، هذا جزاء من لم يحافظ على حرمات الله ويستخف بها ، وهناك كرامات كثيرة ظهرت للإمام الحسين بعد موته عليه المؤرخون

۱ - أمالي الطوسي: ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ، مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٦٤ ، مستدرك الوسائل ١٠: ٤٠٧ . ـ ٤٠٨ ، جامع أحاديث الشيعة ١٢: ٥٤١ ـ ٥٤٢ .

والمحدثون .

فعن حاجب عبيدالله بن زياد ، قال: دخلت القصر خلف عبيدالله بن زياد حين قتل الحسين فاضطرم في وجهه نارا ، فقال هكذا بكُمِّه على وجهه.

فقال ابن زياد للحاجب: هل رأيت؟ قلت: نعم ، وأمرني أن أكتم ذلك '.

وعن الأعمش عن عمارة بن عمير ، قال: لمّا جيءَ برأس عبيدالله بن زياد واصحابه نُضدت في المسجد في الرحبة فأنتهيت اليهم وهم يقولون: قد جاءت تَتَخَلَّلُ الرؤوس حتّى دخلت في منخرى عبيد الله بن زياد ، فمكثت هنيئة ثمّ خرجت ، فذهبت حتّى تغيبت .

ثمّ قالوا: قد جاءت قد جاءت ، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ً.

وأمثال هذه الحكايات والوقائع كثيرة في كتب الحديث والتاريخ وكلّها تدلّل على عظمة الإمام الحسين عليّالاً.

وختاماً أسوق كلامي إلى ما حكاه المحدِّث النوري في «دار السلام» ، قال:

سمعت جناب الآميرزا محمّد مهدى الشهرستاني رحمهالله ـ و هو الّذي تولّى الصلاة على السيّد بحر العلوم أعلى الله مقامهما ـ قال: تشرّ فت بمجاورة قبر أبي عبد الله في عنفوان الشباب ، وكان رجل في النجف الأشرف كثير

١- المعجم الكبير ٣: ١١١ ، معجم الزوائد ٩: ١٩٦ .

٢- سنن الترمذي ٥: ٣٢٥، تحفة الاحوزي ١٠: ١٩٣.

الصلاح من أهل خواتون آباد يُسمَّى حاجي حسن علي ، وكان بيننا وبينهم صداقة ، فكان يحرِّضني دائما على مجاورة النجف الاشرف ويقول: النجف الأشرف أحسن من كربلاء وإنَّ مجاورة كربلا ، تورث قساوة القلب.

فرأيت ذات ليلة في المنام أنّي في رواق حرم أمير المؤمنين من جهة الرأس، إتّجاه الشبّاك الّذي يرى منه الضريح المقدّس، والحاج حسن علي هناك، وهو على عادته مشغول بإنكار مجاورة كربلاء.

ورأيت أيضا أن مو لانا صاحب الزّمان في ذاك المكان، فسأله الحاج حسن على: إنّ جنابك مقيم في هذا المكان والناس يسيرون إلى سامراء لزيارتكم؟ فقال صلوات الله عليه: أنا في سامراء أيضا.

فأستاذنه الحاج للذهاب إلى العسكريين و فَتْح باب الحرم وكنسه، فأذِنَ له لكنّ الإمام الحجّة قال له ابتداء ـ دون سؤال واستفسار ـ : «لا يذهب بأحد من كربلاء إلى جهنّم» ثمّ أشار إلى ضريح أميرالمؤمنين عليّه قائلاً : «بحق أميرالمؤمنين عليّه لا يقودون أحدا من كربلاء إلى جهنم».

فوقع في خاطري أنّ قَسَمَ المعصوم جاء لإنكار الحاج حسن علي مجاورة كربلاء، ثمّ اضاف الإمام عليُّها إن يبيت فيه ليلة.

وفهمت من كلامه عليه أن مقصود من بيتوتته هي القيام بعبادتها، قلت في نفسه: إنّا ننام في الليالي إلى طلوع الشمس.

. . .

١- المراد من طلوع الشمس هو طلوع الفجر ، حيث لا يعقل أن ينام الامام المعصوم الى طلوع الشمس.

٢ - دار السلام ٢: ١٤٩ بتصرف.

حقاً كيف يذهب بأحدٍ من كربلاء إلى جهنّم ، لو كان المجاور مؤمنا عارفا بمقام الحسين ، ومراعيا لمقامه الشريف وحرمته ، ففي بعض الروايات نرى أنّ رسول الله يتعهّد لزوَّار الحسين بأن ينجيهم من أهوال يوم القيامة وشدائدها '. فكيف ذلك بالمقيم المجاور العارف للإمام.

بلى، توجد في بعض الروايات أكثر من ذلك ، منها أنه يحشر من كربلاء سبعون ألفاً بغير حساب وهذا ما أخرجه الطبراني بسنده عن أبي هرثمة.

قال: كنت مع عليّ رضي الله عنه بنهر كربلاء فمرّ بشجرة تحتها بعر غزلان فأخذ منه قبضة فَشَمها ، ثمّ قال: يحشر من هذا الظهر سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ، وعلّق الهيثمي على الرواية بقوله: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

نعم، إنّ دخول سبعين ألفا الجنّة من أمّة محمّد بغير حساب من الأحاديث المتواترة عن رسول الله عند أهل السنة والجهاعة ، وهي مروية في صحيحي البخاري و مسلم عن عدة من الصحابة أمثال: سهل بن سعد ، وعمران بن الحصين ، وابن عبّاس ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله الأنصارى. كلّهم

١ - الأرشاد ٢: ١٣١ ، بحار الأنوار ٤١ ، ٢٣٥.

٢- المعجم الكبير لطبراني ٣: ١١١، وروى أحمد بسنده عن ابن نجي الحضرمي ١: ٥٥،
 مجمع الزوائد ٩: ١٨٧ قوله: أنّه سار مع عليّ رضى الله عنه وكان صاحب مطهرته ، فلمّا حاذى نينوى ، وهو منطلق إلى صفين ، نادى عليّ: «اصبر أبا عبد الله ، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات» قلت: وما ذاك؟! قال: دخلت على النبي عَلَيْمُولُهُ ذات يوم وإذا عيناه تذرفان قلت: يا نبيّ الله ، أغضبك أخضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟

قال: «بل قام من عندي جبريل عليه فحدثني أنّ الحسين يقتل بشط الفرات ، فقال: هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت: نعم ،فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها ، فلم أملك عينيّ أن فاضتا».

٣- مجمع الزوائد ٩: ١٩١.

عن النبيّ لكنْ في لفظ أبي هريرة وجود زيادة: «تضيء وجوههم كالقمر». وفي لفظ عمران زيادة: قيل يا رسول الله من هم؟! قال عَلَيْوَاللهُ: «هم الّذين لا يسترقون ، ولا يتطّيرون ، وعلى ربّهم يتوكّلون» .

إذن هذه الرواية مروية عن رسول الله في صحيحى مسلم والبخارى وعن أبى هرثمة مروية عن الإمام علي في مجمع الزوائد بفارق أن المروى عن النبيّ مطلق ، والمروي عن الإمام عليّ مُقَيّد ؛ فيه زيادة: «يحشر من هذا الظهر ويعني به كربلاء ـ».

وحيث عرفنا بأن رواة الحديثين ثقات ، فيجب أن نقول بأنّ حديث النبيّ مجمل وحديث الإمام علي مُبَيِّن له ، لأن زيادة الثقة مقبولة عند أهل الحديث إجماعا ، ولا شبهة في تقديم المبيَّن على المجمل في الأخذ ، أو ارجاع المجمل إلى المبيَّن ، والأخذ بالأظهر مع وجود الظاهر ، وبذلك يكون معنى الحديث: أن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم من شيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ، وهؤلاء يحشرون من جَنْب نهر كربلاء ، لأنَّهُ ليس هناك من يدفن أو يسكن إلا وهو من شيعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

ويشهد لما نقوله ما أخرجه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» بسنده عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله:

يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفا بلا حساب ، ثمّ ألتفت إلى عليِّ فقال: هم شيعتك وأنت إمامهم .

هذا عن الذين يحشرون من ظهر كربلاء ، فها يعني اقتران شم بعر الغزلان

۱- صحیح البخاری ۳: ۲۱۱۸ (۳۰۷۰) ۵: ۵۳۷۸ (۲۱۷۷) و ۵۳۷۸ (۲۱۷۰) و ۵۲۷۸ (۲۱۷۹) و ۲۱۸۹ و ۲۱۸۹ (۲۱۸۹) و ۲۱۸۹ و ۲۱۸۹ (۲۱۸۹) و ۲۱۹۸ (۲۱۸۹) و ۲۱۹۸ (۲۱۸۹) و ۲۱۹۸ (۲۱۸۹) و ۲۲۰ (۲۱۸۹) و ۲۲۰ (۲۱۸۹) و ۲۲۰ (۲۱۸۹) و ۲۲۰ (۲۲۰) و ۱۲۵۹ (۲۱۸۹) و ۲۲۰ (۲۲۰) و ۱۲۵۹ (۲۱۸۹) و ۲۲۰ (۲۲۰) و ۱۲۵۹ (۲۲۰) و ۱۲۰ (۲۲) و ۱۲ (۲۲) و ۱۲۰ (۲۲۰) و ۱۲۰ (۲۲) و ۱۲ (۲۲) و ۱۲۰ (۲۲) و ۱۲۰ (۲۲) و ۱۲ (۲۲) و ۱۲۰ (۲۲) و ۱۲۰ (۲۲) و ۱۲ (۲۰) و ۱۲ (۲۲) و ۱۲ (۲۲) و ۱۲ (۲۲) و ۱۲ (۲۲) و ۱۲ (۲۰) و ۱۲ (۲۰)

بدخول سبعين ألفا الجنة بغير حساب؟

الجواب: جاء عن أمير المؤمنين عليه ، حيث قال لابن عبّاس:

يابن عبّاس ، اطلب لي حولها [حول التربة الّتي يدفن فيها الحسين التّبِيز] بَعَر ظباء ، فوالله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ قَطّ ، وهي مصفرَّة ، لونها لون الزعفران... تعلم يابن عبّاس ما هذه الأبعار؟ هذه قد شمّها عيسى بن مريم ، وذلك أنّه مَرَّ بها ومعه الحواريون ، فرأى هذه الظباء مجتمعة ، فأقبلت إليه الظباء وهي تبكي ، فجلس عيسى عليّ وجلس الحواريون ، فبكى وبكى الحواريون... قال عيسى عليّ وجلس الحواريون ، فبكى وبكى الحواريون... قال الطاهرة البتول شبيهة أمّي... ثمّ ضرب بيده إلى هذه الصّيران فشمَها ، فقال:... اللهم أبقها حتى يشمّها أبوه فتكون له عزاء وسلوة ، فبقيت إلى يوم الناس هذا... أ

إذن هذه الأبعار هي علامة لآية بين نبيّ الله عيسى بن مريم وأمير المؤمنين عليّه فهي من علامات الأنبياء والأوصياء ، وهذا الكلام يشابه ما قاله نبيّ الله يعقوب: ﴿وَلَمَّافَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِي لاَّ جِدُرِيحَ يُسَابه ما قاله نبيّ الله يعقوب: ﴿وَلَمَّافَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِي لاَّ جِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلاً أَن تُفَيّدُونِ ﴾ وهو مثل حديث ناقة صالح الذي مرّ عليك وأن رسول الله أمر بالتبرك بموضع شرب فم الناقة ، بعد ثلاثة آلاف سنة.

وعليه فالحسين التِّلْإِ عظيم ، وهو أعظم من ناقة صالح وقميص يوسف ،

١ - الصِّيران: جمعُ صِوار ، وهو القطعة من البعر أو المسك.

Y-2 كهال الدين: 000-000 / الباب 000-000 / الباب 000-000 / الباب 000-000 المجلس 000-000 الباب 000-000 الباب 000-000 الباب 000-000

٣- يوسف: ٩٤.

إذ عَظَّمُه الله تعالى ورسوله غاية التعظيم ، وهو ممن يعرفه أعداؤه مثل أوليائه، ولاجل هذا ترى قتلته يخافون من أن يشركوا في دم الحسين ، وكل واحد منهم يلقي اللوم على الآخر ، لعلمهم بأنّ قاتل الحسين في تابوت من ناركها جاء في الخبر عن رسول الله '.

كما أنهم يعلمون أيضاً بأنَّ من سعى في قتله سلب سلطانه .

فجاء عن مرجانة ـ أم عبيد الله ـ أنها قالت لعبيد الله بن زياد: يا خبيث قتلت ابن بنت رسول الله؟! لاترى الجنة ابداً.

وجاء عن عبيد الله بن زياد أنه طلب من عمر بن سعد أن يردّ عليه ما كتبه إليه في قتل الحسين خوفا من أن يصل إلى المسلمين فقال له عمر بن سعد: ضاع... تُرِكَ والله يُقْرَأ على عجائز قريش أعتذر بِهِ إليهنَّ بالمدينة..."

وقال الحجَّاج الثقفي لسنان بن يزيد النخعي عليه لعنة الله: كيف قتلت الحسين؟ فقال: دَسَرْتُهُ بالرمح دَسْرا ، وَهَبَرْتُهُ بالسيف هَبْرا . أي دفعته به دفعا عنيفا .

فقال الحجاج: أما والله لا تجتمعان في الجنة أبدا .

وعن عبدالملك بن مروان أنّه كتب إلى الحجّاج ، وهو على الحجاز قائلاً له: جَنّبْني دماء آل بني أبي طالب ، فإنّي رأيت آل حرب لمّا تَهَجّمُوا بها لم ينصروا ، وفي رواية : جنبني دماء أهل البيت ؛ فإنّي رأيت بني حرب سُلِبُوا ملكهم لمّا قتلوا الحسين .

١ - فيض القدير للمناوي ١: ٢٦٦.

٢ - البداية والنهاية ٨: ٣١٤.

٣- البداية والنهاية ٨: ٢٢٨.

٤- النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ١١٦.

٥ - تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٠٤.

٦- جواهر المطالب لابن الدمشقى ٢: ٢٧٨ .

قال أبو عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله فنزع الله ملكه ، وقتل الوليد يحيى بن زيد ، فنزع الله ملكه على قتل ذرية رسول الله عَلَيْهِ الله الله عَلْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

وقال ابن تيمية: ما بقي أحد من قَتَلَةِ الحسين حتّى عوقب في الدنيا ، ومثل هذا ممكن ؛ فأسرع الذنوب عقوبة البغي ، والبغي على الحسين من أعظم البغي .

وعن ابن السدي ، عن أبيه قال: كنّا غلمة نبيع البز في رستاق (= سوق) كربلاء ، قال: فنزلنا برجل من طيء ، قال: فقرّب إلينا العشاء ، قال: فتذاكرنا قتلة الحسين ، فقلنا: ما بقي أحدٌ ممّن شهد كربلاء من قتلة الحسين إلاّ وقد أماته الله ميتة سوء أو بقتلة سوء!!

فقال الرجل: ما أكذبكم يا أهل الكوفة ؛ تزعمون أنّه ما بقي أحد ممّن شهد قتلة الحسين إلاّ وقد أماته الله ميتة سوء أو قتلة سوء ، وإنّي لممّن شهد قتل الحسين ، وما بها أكثر مالاً منّى.

قال: فنزعنا أيدينا عن الطعام ، وكان السراج يتوقّد ، فذهب الرجل ليطفئ السراج ، فذهب ليخرج الفتيلة بإصبعة فأخذت النّار بإصبعة ، ومدّها إلى فيه ، فأخذت بلحيته ، فحضر إلى الماء حتّى ألقى نفسه فيه ، قال: فرأيته يتوقد فيه النّار حتى صار مُمَمَة . والخبر صحيح.

نعم ، هذا هو الحسين الذي بكته السهاء ، وقد أطبق الفريقان على أنّ السهاء ما بكت على أحد إلاّ على يحيى بن زكريا والحسين بن علي ، وحمرتها

١ - ثواب الأعمال: ٢١٩.

٢- منهاج السنّة ٢: ٣٥٩. بيروت دار الكتب العلميّة ، الطبعة الأولى.

٣- تاريخ مدينة دمشق ١٤: ٢٣٤. والحممة: الفحم.

بكاؤهاً.

وفي رواية ابن قولويه: مكثوا أربعين يوما تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة '.

وفي سير أعلام النبلاء ، عن الأسود بن قيس ، قال: احمرَّت آفاق السياء بعد قتل الحسين ستة أشهر تُرَى كالدم .

وقال الذهبي: أخرج الفسوي ، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: حدثتنا أم شوق العبدية ، قالت: لمّا أن قتل الحسين ، مطرت السماء دما ، فأصبحت وكل شيء لنا ملآن دما .

وفي مجمع الزوائد: لمّا قتل الحسين مكثنا سبعة أيام إذا صلينا العصر نظرنا إلى السماء على أطراف الحيطان ، كأنها الملاحف المعصفرة ، ونظرنا إلى الكواكب يضر بعضها بعضا °.

وفي جزء الحميدي: فمكثت السماء سبعة أيام بلياليهن كأنها العَلَقَة ".

وعن الزهري ، قال: قال لي عبدالملك: أيّ واحد أنت إن أعلمتني أيّ علامة كانت يوم قتل الحسين؟! فقال الزهري: قلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلاّ وجد تحتها دم عبيط. فقال لي عبد الملك: إنّي وإياك في هذا الحديث لقرينان .

١- تاريخ دمشق ٦٤: ٢١٤ ، تفسير ابن كثير ٤: ١٥٤ ، تفسير الثعلبي ٧: ٢٢٢ ، تفسير القرطبي ١١٤١ ، كامل الزيارات: ١٨٥ .

۲ – كامل الزيارات: ۱۸۵.

٣- سير أعلام النبلاء ٣: ٣١٢.

٤ - سير أعلام النبلاء ٣: ٣١٢.

٥- مجمع الزوائد ٩: ١٩٧ ، وقد رواه الطبراني أيضا في المعجم الكبير ٣: ١١٤.

٦- جزء الحميدي: ٣٣ وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله إلى أمّ حكيم رجال الصحيح.

٧- معجم الطبراني الكبير ٣: ١١٩. و يقصد عبدالملك أنَّه قرين للزهري في هذه المعرفة .

كما روي عن أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ـ بسند صحيح معتبر ـ قال: لمّا وي عن أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ـ بسند صحيح معتبر ـ قال: لمّا الحسين بن على لم يرفع حجر ببيت المقدس إلاّ وجد تحته دم عبيط'.

اذن أهل البيت هم المطهرون من ذرية إبراهيم الخليل غير متلبسين بظلم لقوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما قَالَ وَمِنْ ذُرِّ يَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ إلى أن يقول للنَّاسِ إِمَاما قَالَ وَمِنْ ذُرِّ يَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ إلى أن يقول تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ هو الذي بُعِثَ بدعوة أبيه إبراهيم الخليل.

وحسبنا بركة لأهل البيت الصلاة الإبراهيمة عليهم عند المسلمين بناء على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في قوله تعالى : ﴿قَالُوا التَّعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله رَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ مَّهُ لَا الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ النازلة في شأن إبراهيم عليه إلاّ أنها قطعا شاملة لأهل بيت النبي محمّد أيضا ، لانهم من أئمة ذرية ابراهيم ، وأن ليس هناك على وجه اليقين

١ - معجم الطبراني الكبير ٣: ١١٣.

٢ – البقرة: ١٢٤.

٣- البقرة: ١٢٩.

٤- من المؤسف أن نرى الالباني وأمثاله مع وقوفه على أحاديث صحيحة في فضل تربة كربلاء نراه يقول: «وليس في هذه الاحاديث ما يدلّل على قداسة كربلاء وفضل السجود على أرضها ، واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه في الصلاة كما عليه الشيعة اليوم» مع أنّه ذكر ستة طرق من خمسة و عشرون طريقا في فضيلة تربة الحسين متناسيا غيرها من الطرق ، كما أنّه ذكر حديثا واحدا من خمسة طرق صحيحة عن الإمام علي لها حكم المرفوع. انظر السلسلة الصحيحة للالباني ٣: ١٥٩ تا ١٦١. وله رسالة في رد ما كتبه المرحوم الوالد تحت عنوان «رسالة في رد السجود على التربة الحسينية للمدعو عبد الرضا المرعشي الشهرستاني».

٥ - هو د: ٧٣.

من يقطع بكونه من ذرية إبراهيم وإسهاعيل طاهر المولد الا مَنْ وُلِدَ في رحم فاطمة من صلب على الهيلام ، ولأجل هذا نرى عبد الله بن عمر يقول لمن سأله عن ولد اسهاعيل: عليك بالحسن والحسين .

وأجاب عمر رجلاً سأله عن السؤال نفسه فقال: على بن أبي طالب .

• فانطلاقا من الآية الكريمة وغيرها يستحب التبرك بآثار الحسن والحسين وأولاد الحسين المعصومين للقطع بالتبرك حكما وملاكا ، فان ما أخذه جبرئيل من أرض كربلاء، وأودعه رسول الله عند أمّ سلمة ، هو اشرف وأقدس من مشرب ناقة صالح التي دعا رسول الله إلى الشرب منها بعد آلاف السنين.

• كما أن البكاء والجزع على الحسين جائز بل راجح لفعل يعقوب على ابنه يوسف عليه إلى المحرن المحرن المحرن المحرن فهو يوسف عليه المحرن المحرن المحرن فهو كظيم الله المحرمة الحسين كحرمة يوسف الصديق.

فعن بعض موالي الإمام السجاد عليه الله عنه دخل عليه وأن لحيته ووجهه قد غُمِرا بالماء من دموع عينه ، فقال له: يا سيّدي أما آن لحزنك أن ينقضي ، ولبكائك أن يقل؟! فقال له: ويحك ، إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيّا ابن نبي ابن نبي ، وكان له اثنا عشر

١ سير أعلام النبلاء ٣: ٢٨٦. وقد جزم الهيثمي في مجمع الزوائد ٩: ١٨٥ بأن السند صحيح ورجاله ثقات.

٢ - مصنف عبد الرزاق ٨: ٤٩١.

٣- يو سف: ٨٤.

ابنا ، فغيب الله واحدا منهم ، فشاب رأسه من الحزن ، واحدودب ظهره من الغم والهم ، وذهب بصره من البكاء ، وابنه حيُّ في دار الدنيا ، وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من اهل بيتي صرعى مقتولين فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي؟!

• ومن هنا جاء في الجزع على الحسين ما رواه ابن وهب عن الصادق عليه أنّه قال: «وارحم تلك القلوب الّتي جزعت واحترقت لنا ، وارحم تلك الصرخة الّتي كانت لنا» لله .

وقال الصادق على الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين على الجزع البكاء على الحسين على الم

وعن الامام الحجة قوله: «فلئن أخّرتني الدهور، وعاقني عن نصرك المقدور ، وعن الامام الحجة قوله: «فلئن أخّرتني الدهور، وعاقني عن نصرك المقدون ، ولم أكن لمن حاربك محارباً ، ولمن نصب لك العداوة مناصباً ، فلاندبنك صباحاً ومساءً ، ولأبكينَّ عليك بدل الدموع دماً ، حسرة عليك وتأسفاً على ما دهاك وتلهفاً ، حتى اموتَ بلوعة المصاب ، وغُصَّة الاكتئاب» .

• وكذا يستحب استذكار مصائب الزهراء، وأمير المؤمنين، وإيقاف الآخرين عليها. فمعرفة حقهم هو معرفة مقاماتهم، والتسليم لهم.

والمعرفة بحقهم أيضاً هو أن نعرف بأن الله أمرنا بمودتهم والتسليم عليهم وَلَمْ ، وأن الله وملائكته صلَّوا على رسوله ، وأن الرسول أمرنا بأن لانصلي

١- اللهوف: ١٢٢ وعنه في وسائل الشيعة ٣: ٢٨٢/ ٣٦٥٩.

٢ - كامل الزيارات: ١٣١.

٣- أمالي الطوسي: ١٦٢.

٤ - المزار للمشهدى: ١٠٥.

عليه الصلاة البتراء ، بأن نذكره و لا نذكر آله معه.

ومن المعرفة بحقهم هي أن لا نجفوهم وأن نزورهم ، لأنّ ذلك من الوفاء لهم.

والمعرفة الحقة بأن نعلم بأن لهؤلاء مقاما عظيها عند الله لا يبلغه أحد من البشر ، فهم سادة ولد آدم وسادة أهل الجنة .

أسأل الله سبحانه أن يُنيلنا في الدنيا زيارتهم ، و في الآخرة شفاعتهم ، وأن يحشرنا معهم ، و أن يرفع شأنهم ومكانتهم ومشاهدهم ، كما رفع الله ذكرهم في الأذان و التشهد وخطبة الجمعة ، واختم كلامي بما رواه الصدوق بسنده عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ابن أبي طالب في عظم هذا المشهد المبارك وعلو ورفعة ومستقبل هذه المدينة المقدسة قال:

كأني بالقصور قد شُيِّدت حول قبر الحسين ، وكأني بالحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ، ولا تذهب الليالي والأيَّام حتى يسار اليه من الآفاق ، وذلك عند انقطاع ملك بني أمية .

١- المستدرك على الصحيحين ٣: ٢١١ وفيه: نحن بنو عبدالمطلب سادة أهل الجنة ثم ذكر على والحسن و الحسين ، وجاء في الحديث: الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة.

٢ - عيون أخبار الرضا عليُّ ١: ٢٨.

#### الخلاصة

تلخص مما سبق أن هناك اصول اساسية ورئيسية للبحث، ومسائل فرعية وتوضيحية، أما الاصول الاساسية فكانت:

- ١. ما من عمل دنيوي أو اخروي الآوله أجر.
  - ٢. الاجر على قدر المشقة.
- ٣. عمل الرسل من أصعب الاعمال، لتعهدهم عملية التغيير في الامم وهدايتهم الناس الى الجنة وعملهم صعب لان رد المعتاد عن عادته كالمعجز حسب تعبير الإمام العسكرى.
- ٤. عمل رسول الله من أصعب اعمال الرسل، لارتفاع مستواه المعرفى وعلمه بجميع الاشياء، بما كان وما سيأتى في آخر الزمان \_ فضلاً من عند الله \_ فإن تكليف شخص كهذا بهداية أمة كانت على شر دين وفي جاهلية مطبقة أمر عسير، وخصوصا على الرسول أن يوصل رسالته الخاتمة والثقيلة عبر هؤلاء إلى الامم الاخرى، فهم لا يدركون البديهيات فكيف به يخبرهم بالمغيبات.
- ٥. لاجل جهاد رسول الله وصبره وثباته على الدين اثابه الله برفع ذكره في الاذان والتشهد، واعطاه مقام الشفاعة، وصلى الله هو وملائكته عليه، وفوق كل ذلك اختصاص رسول الله بأخذ أجر رسالته من الناس وذلك بالمودة في القربي لا للقربي.

٦. إن أجر الرسالة كل الرسالة جعلت في مودة القربي لا محبتهم كما يقوله الاخرون، وأن آية المودة لها ارتباط وثيق مع آية البلاغ وآية التطهير والمباهلة، اذ جعل الله وزان ولاية أميرالمؤمنين على بن أبي طالب وقربي النبي وزان جميع الرسالة فقال سبحانه وتعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنُزلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قُل لاَ أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرِ إِ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ومعناه أن كل ما قدمه الرسول للناس ـ طول فترة دعوته ـ من بيان التوحيد والعدل والنبوة والاخلاق و... كلها تعدل مودة قربي النبي، أي هناك تجانس بين الثمن والمثمن، وهو معني آخر لقوله عَلَيْواللهُ: «إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي»، فهما الخليفتان في الدين ، وهما لن يفترقا حتى يردا الحوض، فلا يستهجن بعد هذا القول بأن البكاء على الحسين ولو بدمعة واحدة تخمد نيران جهنم، أو أن زيارته توجب الجنة وأمثالها، لأن الكون وما فيه وجنة الفردوس و نعيمها تعادل في المفهوم القرآني والروائي «مودة القربي» وقد صرحت الروايات بأن الملائكة ترفرف على رأس زوار الحسين، وتستغفر لهم، وتمسح وجوه المؤمنين بأيديهم وتصافحهم، وتعود مرضاهم، وتشيع جنازئهم، وأن الله يقضى حوائجهم ويجعلهم بمنزلة من زار الله في عرشه، ومن محدثي الله فوق العرش.

٧. امير المؤمنين على بن أبى طالب و أولاده المعصومين وقبلهم رسول الله هم مورد الاجر الالهى، فجاء عن رسول الله قوله لعلى: يا على إنى وأنت موليا هذه الامة فعلى من ابق عنا لعنه الله، ألا وإنى وأنت اجيرا هذا الامة فمن ظلمنا اجرتنا فلعنه الله عليه.

ولا يمكن اداء اجر الرسالة الا بالاخذ عنهم واتباعهم، فمن لم يأخذ عنهم سمى سارقا و من لم يزورهم كان جافيا.

فالامام علي باع نفسه لله حينها بات على فراش رسول الله حتى نزلت فيه الاية الكريمة: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرُ ضَاتِ اللهِ ﴾.

وكذا هو حال الائمة من ولده وفيهم نزل قوله تعالى : ﴿إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُّ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداعَلَيْهِ حَقّافِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرُ آنِ ﴾.

والامام الحسين هو المصداق الاكمل لهذه الاية، لأنه الوحيد بين الاوصياء والاولياء الذي قاتل وقتل حتى صار مصداقا لقوله تعالى : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾.

٨. جاء عن زرارة عن الامام الباقر عليه في سبب التأكيد على زيارة النبى والائمة بعد الحج قال: «إنها امر الناس أن يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم».

وفي آخر عن أبى حمزة النهالى قال: دخلت على أبى جعفر الباقر عليه وهو جالس على الباب الذى الى المسجد وهو ينظر الى الناس يطوفون، فقال: يا أبا حمزة بها أُمر هؤلاء؟ فلم أدر ما أرد عليه، فقال: إنها أمروا أن يطوفوا بهذه الاحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾ فالله سبحانه لم يقل (يأتوه) ويعنى به يأتون البيت الحرام بل قال (يأتوك) وهو خطاب لابراهيم الخليل، وفيه دلالة على أن الحج بدون حُجَّة الله لا فائدة له، والا فإن أهل الجاهلية كانوا يحجون أيضا ولكن دون نبى ولم يكن لحجهم فائدة، أما الحج الابراهيمي فهو الذي فيه: ﴿ وَاتَّخِذُو امِنَ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ... ﴾.

فاذن الحج في لبه يعود للسلام على حجة الله من نبى أو امام، وتجديد العهد بهم والميثاق معهم، من مقام ابراهيم وحجر اسهاعيل وحتى السعى بين الصفا والمروة فانه صار السعي سعيا لسعي هاجر بينها، وأن زمزم صار زمزم لعطش اسهاعيل، وعليه فالحج يذكرنا بابراهيم الخليل واسهاعيل وهاجر وفيه معنى الولاء والبراءة معا، الولاء لله وذلك بالصلاة خلف مقام ابراهيم، والبراءة من أعداء الله وذلك برمى ابليس في الجمرات الثلاث.

نعم سمي بيت الله الحرام بيتا لله وشرف بالحجر والطين مع أن الله لا يحل ولا يسكن فيه، ولقب عيسى به «روح الله»، وموسى به «كليم الله»، وابراهيم به «خليل الله»، وآدم به «صفي الله»، فلهاذا لا يقال لرسول الله «امين الله و صفيه» ، ولامير المؤمنين علي «عين الله» و «اذن الله» والامام الحسين «ثار الله».

9. جاء في معتبر الحسن بن على الوشاء عن مولانا الرضا عليه : إن لكل امام عهد في عنق اولياءه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بها رغبوا فيه كان ائمتهم شفعاءهم يوم القيامة.

۱۰. ان ترك الحاج لزيارة الرسول هو من الجفاء الذي يحاسب عليه، لانهم بتركه قد استخف بالرسول وترك السلام على من صلى الله وملائكته عليه في كل الانات الى يوم القيامة، ومعناه أنه يريد أن يقول للرسول: لا حاجة لى بك وبشفاعتك والعياذ بالله.

11. إن زيارة المعصوم هو من الوفاء و من الاجر الذى امرنا بتسديده، وقد ذهب المجلسيين والشيخ خضر بن شلال وغيرهم الى وجوب زيارة قبر الحسين في العمر مرة للروايات الكثيرة في هذا الباب.

منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر بأن زيارة الحسين

مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالامامة من الله. وفي رواية عبد الرحمن بن كثير أن أبى جعفر قال: لو أن أحدكم حج دهرة ثم لم يزر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله، لان حق الحسين فريضة من الله سبحانه واجب على كل مسلم.

وعن على بن ميمون عن الصادق: لو أن أحدكم حج الف حجة ثم لم يأت قبر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق الله، فسئل عن ذلك فقال: حق الحسين مفروض على كل مسلم.

نعم العبادة عند المعصوم هي أفضل من غيره بها رواه يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبدالله: الصلاة في بيت فاطمة أو في الروضة؟ قال: في بيت فاطمة.

وفي خبر الحسن بن جهم عن الصادق أن السلام على رسول الله هو ما فضل به أهل المدينة على أهل مكة.

نسأل الله أن يوفقنا لاداء حقوقهم بحق محمد و آله الطاهرين آمين رب العالمين.

كانت هذه وقفات معنوية ، وتأمّلات ولائية وقفت عليها في ليالى رمضان وأنا اعيش في رحاب حرم الإمام الرضا للتللام ، فهي وقفات كنا فيها مع رسول الله و أئمتنا الاطهار علم المرسول الله و أئمتنا الاطهار علم المؤمنين.

راجياً الله سبحانه أن يثيبنا على عملنا هذا ويؤجرنا من فضلة وجوده إنّه جواد كريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

### ثبت المعادر

## القرآن الكريم

1. ابواب الجنان وبشائر الرضوان: للعفكاوي الشيخ خضر بن شلال (ت ١٢٥٥ هـ)، تحقيق: الشيخ قيس بهجت العطار، نشر مؤسسة عاشوراء، اشراف و متابعة مركز الزهراء الإسلامي ١٤٣٠ هـ.

٢. اتفاق المباني وافتراق المعاني: للدقيقي ، سليمان بن بنين النحوي (ت ٦١٣هـ) ،
 تحقيق: يحيى عبدالرؤوف جبر ، دار عمار ، الطبعة الأولى – الأردن – ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م.
 م.

٣. الآحاد والمثاني : للشيباني أبي بكر ، أحمد بن عمرو بن الضحاك (ت ٢٨٧ هـ) ،

- تحقيق : د. باسم فيصل أحمد الجوابرة ، دار الراية ، الطبعة الأولى الرياض ١٤١١ هـ 1٩٩١ م.
- الاحتجاج على أهل اللجاج: للطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب (من اعلام القرن السادس الهجري)، تحقيق: محمد باقر الخرسان، مؤسسة الاعلمي، الطبعة الثانية لبنان ١٤٠٣هـ.
- الإرشاد: للمفيد، أبي عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي
   (ت ١٣١٤هـ) ، تحقيق: مؤسسة آل البيت علم المسلم التراث و دار المفيد، الطبعة الثانية ، بيروت ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م .
- ٦. أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير ، عز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم الشيباني (ت ٦٣٠ هـ) نشر إسهاعيليان / طهران ، بالأوفسيت عن دار الكتاب العربي / لبنان .
- ٧. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمّد (ت٣٦٥ هـ) ، تحقيق: علي محمّد البجاوي ، دار الجيل ، الطبعة الأولى بيروت ١٤١٢هـ.
- ٨. اسعاف الراغبين ، (المطبوع بهامش نور الابصار للشلبنجي) : للصبان ، الشيخ هد بن على (ت ١٢٠٦هـ) ، دار الفكر / بروت .
- ٩. الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي الشافعي (ت ٨٥٧هـ) ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، دار الجيل، الطبعة الأولى بيروت / ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م .
- ١٠. اقبال الأعمال: لابن طاووس، على بن موسى بن جعفر (ت ١٦٤هـ) تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني، مكتب الاعلام الإسلامي، الطبعة الاولى - قم ١٤١٤ ه.
- 11. إعانة الطالبين: للبكري الدمياطي ، أبي بكر ابن السيد محمّد شطا الدمياطي

- (ت ١٣١٠ هـ) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت ١٤١٨ هـ .
- ١٢. الأغاني: لأبي فرج الاصفهاني ، علي بن الحسين بن الهيثم القرشي (ت ٣٥٦
  - هـ) ، تحقيق : عبد على مهنا / سمير جابر ، دار الفكر للطباعة والنشر لبنان .
- ١٣ . الأم : للشافعي ، محمد بن إدريس ، أبي عبد الله (ت ٢٠٤ هـ) ، الطبعة الثانية ،
   دار المعرفة ببروت / ١٣٩٣ .
- 18. الأمالي: للصدوق ، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، (ت ٣٨١ هـ) تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة ، نشر مؤسسة البعثة ، الطبعة الاولى قم ١٤١٧ هـ.
- 10. الأمالي: للطوسي ، محمّد بن الحسن ، أبي جعفر (ت ٤٦٠ هـ) ، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية ، نشر مؤسسة البعثة ، الطبعة الاولى قم ١٤١٤ هـ .
- 17. الأمالي: للمفيد، أبي عبد الله ، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (ت ١٦٠ هـ) ، تحقيق : حسين الأستاد ولي ، علي أكبر الغفاري ، دار المفيد للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م .
- 11. الإمامة والسياسة: لابن قتيبة ، أبي محمد ، عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ٢٧٦ هـ) ، تحقيق: طه محمد الزيني ، نشر مؤسسة الحلبي وشركاءه .
- ١٨. الأوائل: لابن أبي عاصم ، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت ٢٨٧ هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت .
- 19. الأوائل: للطبراني، سليان بن أحمد (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق: محمّد شكور بن محمود الحاجي أمرير، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، الطبعة الأولى بيروت ١٤٠٣ هـ.
- ٢٠. إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد: لابن العلامة ، أبي طالب ، محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت ٧٧١ هـ) ، تحقيق : محمّد كاظم رحمتي، مركز تحقيقات دار الحديث ـ قم ١٣٨٢ هـ ش .
- ٢١. بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار : للمجلسي ، الشيخ محمّد

باقر (ت ١١١١ هـ) ، مؤسسة الوفاء ، الطبعة الثانية - بيروت ١٤٠٣ هـ .

۲۲. البدایة والنهایة: لابن كثیر ، إسهاعیل بن عمر بن كثیر القرشي (ت ۷۷۶ هـ) ،
 مكتبة المعارف ـ بیروت .

٢٣. بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد: للصفار ، محمّد بن الحسن بن فروخ القمي (ت ٢٩٠ هـ) ، الحاج ميرزا حسن كوجه باغي ، منشورات الاعلمي ١٤٠٤ هـ طهران .

٢٤. بلاغات النساء : الابن طيفور، أبي الفضل بن أبي طاهر (ت ٣٨٠هـ)، مكتبة بصيرتي قم. ٧٠.
 تاج العروس من جواهر القاموس : للزبيدي ، محمّد مرتضى الحسيني (ت ١٢٠٥ هـ) ،
 تحقيق : مجموعة من المحققين ، دار الهداية .

77. تاريخ إربل: للاربلي، شرف الدين بن أبي البركات (ت ٦٣٧ هـ)، تحقيق: سامي بن سيّد خماعد الصقار، وزارة الثقافة والإعلام - العراق ١٩٨٠ م.

۲۷. تاريخ الإسلام: للذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸ هـ)، تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى – بيروت
 ۱۹۸۷ م .

٢٨. تاريخ أصبهان : للاصبهاني ، أبي نعيم ، أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني
 (ت ٤٣٠ هـ) ، تحقيق : سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى – بيروت ١٤١٠ هـ – ١٩٩٠ م .

**٢٩. تاريخ بغداد**: للخطيب البغدادي ، أبي بكر ، أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ) ، دار الكتب العلمية - ببروت .

٣٠. تاريخ خليفة بن خياط: لخليفة بن خياط الليثي العصفري (ت ٢٤٠هـ) ،
 تحقيق: د. أكرم ضياء العمري ، دار القلم ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية – دمشق ،
 بيروت / ١٣٩٧ هـ .

الفكر - بيروت ١٩٩٥ م .

٣٢. تاريخ الطبري = تاريخ الامم والملوك: للطبري ، أبي جعفر ، محمّد بن جرير (ت ٣١٠ هـ) ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .

٣٣. التاريخ الكبير: للبخاري ، محمّد بن إسهاعيل بن إبراهيم ، أبي عبد الله الجعفي (ت ٢٥٦ هـ) ، تحقيق: السيد هاشم الندوي ، دار الفكر .

٣٤. تأويل الآيات: لشرف الدين الحسيني (ت ٩٦٥ هـ) ، تحقيق: السيّد محمّد باقر الموحد، موسسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف/ قم ١٤٠٧ هـ.

٣٥. التبيان في تفسير القرآن: للطوسي ، أبي جعفر ، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠ هـ)
 تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي ، مكتب الاعلام الاسلامي / ايران ١٢٠٩ هـ.

٣٦. تحبير التيسير في قراءات الائمة العشرة: لابن الجزري ، محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن علي ، (ت ٨٣٣ هـ) ، تحقيق : جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية الطبعة الاولى/ بيروت ١٤٠٤ هـ .

٣٧. تحف العقول عن آل الرسول: لابن شعبة الحراني ، الحسن بن علي بن الحسين (من اعلام القرن الرابع) ، تحقيق: علي اكبر الغفاري ، مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية – قم ١٤٠٤ هـ .

٣٨. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: للزيعلي ، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد (ت ٧٦٢ هـ) ، تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة ، الطبعة الأولى ـ الرياض ١٤١٤ هـ .

٣٩. تفسير ابن عربي: لأبي بكر ، محيي الدين ، محمّد بن علي بن محمّد بن أحمد الطائي الحاتمي (ت ٦٣٨ هـ) ، تحقيق : عبد الوارث محمّد علي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ـ لبنان ١٤٢٢ هـ .

٠٤. تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ، ، إسهاعيل بن عمر بن
 كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ) ، دار الفكر - بيروت ١٤٠١هـ.

- المعود عرب المعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : لأبي السعود محمّد بن محمّد العمادي ، (ت ٩٥١هـ)، دار إحياء التراث العربي / بيروت .
- **٤٢. تفسير البغوي**: للحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق : خالد عبدالرحمن الك، دار المعرفة / ببروت .
- 27. تفسير الثعلبي = الكشف والبيان في تفسير القرآن : للثعلبي ، أبي إسحاق ، أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوري (ت ٤٢٧هـ) ، تحقيق : أبي محمّد بن عاشور / نظير الساعدي ، دار احياء التراث العربي ، الطبعة الاولى ، ببروت ١٤٢٢هـ.
- 33. تفسير الرازي = مفتاح الغيب: للفخر الرازي ، محمّد بن عمر التميمي الشافعي (ت ٢٠٦ هـ) ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى بيروت ١٤٢١ هـ. ٢٠٠٠ م .
- 20. تفسير السلمي = حقائق التفسير : للسلمي ، أبي عبد الرحمن ، محمّد بن الحسين بن موسى الأزدي (ت ٤١٢ هـ) ، تحقيق : سيد عمران ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ـ لبنان ١٤٢١ هـ .
- **٤٦**. تفسير السمرقندي = بحر العلوم: لأبي الليث السمرقندي ، نصر بن محمّد بن أحمد (ت ٣٨٣ هـ) ، تحقيق: د. محمود مطرجي ، دار الفكر ـ ببروت .
- 24. تفسير السمعاني = تفسير القرآن: لأبي المظفر ، منصور بن محمّد بن عبدالجبار السمعاني (ت ٤٨٩ هـ) ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ، دار الوطن، الطبعة الأولى ـ الرياض ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م .
- ٤٨. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن : للطبري ، محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد (ت ٣١٠ هـ) ، دار الفكر ـ بيروت ١٤٠٥ هـ .
- ٤٩. تفسير العياشي: للعياشي ، محمّد بن مسعود السلمي (ت ٣٢٠ هـ) ، تحقيق: السيّد هاشم المحلاتي ، المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران .
- •. تفسير فرات الكوفي: لفرات بن إبراهيم (ت ٣٥٢ هـ)، تحقيق: محمّد كاظم، مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامي، الطبعة الاولى –

طهران ۱٤۱۰ ه.

١٥. تفسير القرطبي = الجامع لاحكام القرآن : للقرطبي ، أبي عبد الله ، محمد بن أحمد الأنصاري (ت ٦٧١ هـ) ، دار الشعب ـ القاهرة .

٧٥. تفسير القمي: للقمي، أبي الحسن، علي بن إبراهيم (من اعلام القرنين الثالث والرابع الهجري)، تحقيق: السيّد طيب الموسوي الجزائري، دار الكتاب للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة ـ قم ١٤٠٤هـ.

**٥٣**. تفسير مجمع البيان: للطبرسي ، أبي علي ، الفضل بن الحسن (ت ٥٤٨ هـ) ، تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٥م .

عهد الله بن احمد بن عمود ، (ت ۷۱۰ هـ) ، تحقیق : زکریا عمیرات ، دار الکتب العلمیة بیروت بیروت ۱٤۱٥هـ.

• • . تفسير الواحدي = الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لأبي الحسن ، علي بن أحمد الواحدي (ت ٤٦٨ هـ ) ، تحقيق: صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، الطبعة الأولى ـ دمشق ١٤١٥ هـ .

٣٥٠. تهذيب الاحكام: للطوسي، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ)، تحقيق:
 حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة ـ طهران ١٣٦٤
 هـش.

٧٥. تهذيب الكمال: للمزي ، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبي الحجاج (ت ٧٢٠ هـ) ، تحقيق : د . بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٤٠٠ هـ ـ ١٩٨٠ م .

٥٨. تهذيب اللغة: للازهري، أبي منصور، محمّد بن أحمد (ت ٣٧٠ هـ)،
 تحقيق: محمّد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى ـ بيروت
 ٢٠٠١ م.

- 90. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: للصدوق ، أبي جعفر ، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ٣٨١ هـ) ، تحقيق: السيّد محمّد مهدي حسن الخرسان ، الشريف الرضي، الطبعة الثانية ـ قم ١٣٦٨ ه. ش.
- ١٣٨٣ جامع أحاديث الشيعة : للبروجردي ، السيّد حسين الطباطبائي (ت ١٣٨٣ هـ)، تأليف : اسهاعيل المعزي الملايري ، نشر : مطبعة مهر / ايران ١٤١٥ هـ .
- ٦٦. الجواهر السنية : للحر العاملي ، محمّد بن الحسن بن علي ، (ت ١١٠٤ هـ) ،
   مطبعة النعمان / النجف ١٣٨٤ هـ .
- 77. جواهر المطالب في مناقب الإمام على بن أبي طالب: لابن الدمشقي ، محمّد بن أحمد الشافعي الدمشقي (ت ٨٧١هـ) ، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي ، مجمع احياء الثقافة الإسلامية ، الطبعة الاولى ـ قم ١٤١٥هـ .
- 77. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للدسوقي ، الشيخ محمّد عرفه (ت ١٣٢٠ هـ) ، تحقيق : محمّد عليش ، دار الفكر / بيروت .
- 75. حاشية السندي على النسائي: لأبي الحسن ، نور الدين بن عبدالهادي (ت ١١٣٦ هـ) ، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانية ـ حلب ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .
- 70. حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: للطحطاوي، أحمد بن محمّد بن إسهاعيل الحنفي (ت ١٢٣١ هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطبعة الثالثة ـ مصر ١٣١٨ هـ.
- 77. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للأصبهاني ، أبي نعيم ، أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠ هـ) ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الرابعة ـ بيروت ١٤٠٥ هـ.
- 77. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لعبد الحميد الشرواني (ت ١١١٨ هـ)، دار الفكر / بعروت.
- .٦٨. الخصال: للصدوق، أبي جعفر، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمى (ت ٣٨١ هـ)، تحقيق: على اكبر غفارى، جماعة المدرسين، الطبعة الاولى

ـقم ۱٤۰۳ هـ.

79. خصائص الأئمة: للشريف الرضي، أبي الحسن، محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي (ت ٤٠٦ هـ)، تحقيق: الدكتور محمّد هادي الأميني، مجمع البحوث الإسلامية ـ الاستانة الرضوية ـ مشهد ١٤٠٦ هـ.

٧٠. خصائص علي = خصائص أمير المؤمنين: للنسائي ، أبي عبدالرحمان ، أحمد بن شعيب الشافعي (ت ٣٠٣ هـ) ، تحقيق : محمد هادي الأميني ، مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ـ إيران .

٧١. الدر المنثور: للسيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال (ت ٩١١ هـ) ،
 دار الفكر ـ بيروت ـ ١٩٩٣ م .

٧٢. دعائم الإسلام: للقاضي النعمان المغربي ، النعمان بن محمّد بن منصور بن حيون التميمي (ت ٣٦٣ هـ) ، تحقيق: آصف بن علي ، دار المعرفة القاهرة ١٣٨٣ هـ.

٧٣. **دلائل الإمامة**: للطبري الصغير الشيعي ، أبي جعفر ، محمّد بن جرير بن رستم (اوائل القرن الخامس الهجري) ، تحقيق و نشر : قسم الدراسات الإسلامية ـ مؤسسة البعثة ، الطبعة الاولى / قم ١٤١٣ هـ .

٧٤. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: للطبري ، محب الدين ، أحمد بن عبد الله (ت ٦٩٤ هـ) ، دار الكتب المصرية ـ مصر

٥٧. الذيل على جزء بقي بن مخلد (ما روي في الحوض والكوثر): لابن بشكوال ، خلف بن عبداللك (ت ٥٧٨ هـ) ، تحقيق : عبدالقادر محمد عطا صوفي ، مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ـ المدينة المنورة ١٤١٣ هـ .

٧٦. رجال الكشي = اختيار معرفة الرجال: للطوسي ، أبي جعفر ، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠ هـ) ، مع تعليقات ميرداماد الاستربادي ، تحقيق: السيد مهدي الرجائي ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم ١٤٠٤ هـ.

٧٧. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني = تفسير الألوسي :

للآلوسي ، أبي الفضل شهاب الدين السيّد محمود (ت ١٢٧٠ هـ) ، دار إحياء التراث العربي / بيروت .

٧٨. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: للمجلسي الاوّل ، محمّد تقي بن مقصود علي الاصفهاني (ت ١٠٧٠ هـ) ، تحقيق: السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي بناه الاشتهاردي / السيّد فضل الله الطباطبائي ، المؤسسة الثقافية الإسلامي لكو شانبور ، الطبعة الثانية ـ قم ١٤٠٦ هـ .

٧٩. روضة الواعظين : للفتال النيسابوري : محمّد بن الفتال النيسابوري (ت ٥٠٨ هـ) ، تحقيق : السيّد محمّد مهدي حسن الخرسان ، دار الشريف الرضي ـ قم .

٨٠. زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ٩٧ هـ) ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ـ بيروت ١٤٠٤ هـ .

11. السنة: لابن أبي عاصم ، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت ٢٨٧ هـ) تحقيق محمّد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى بروت ١٤٠٠ هـ.

٨٢. سنن ابن ماجه: للقزويني ، أبي عبد الله ، محمد بن يزيد (ت ٢٧٥ هـ) ،
 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ـ ببروت .

٨٣. سنن أبي داود : للسجستاني ، أبي داود ، سليهان بن الأشعث الأزدي (ت ٢٧٥ هـ) ، تحقيق : محمّد محيى الدين عبدالحميد ، دار الفكر ـ بيروت .

٨٤. سنن الترمذي = الجامع الصحيح: للترمذي ، أبي عيسى ، محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩ هـ) ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٣٥٧ هـ.

٨٥. السنن الكبرى: للنسائي أبي عبدالرحمن ، أحمد بن شعيب (ت ٣٠٣ هـ) ،
 تحقيق: د . عبدالغفار سليهان البنداري / سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ،
 الطبعة الأولى ـ بيروت ١٤١١ هـ .

٨٦. سنن النسائى = المجتبى من السنن : للنسائى ، أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب

(ت ٣٠٣هـ) ، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، الطبعة الثانية ـ حلب ١٤٠٦هـ م .

۸۷. سير اعلام النبلاء: للذهبي ، محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت ٧٤٨ هـ) ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط / محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة التاسعة ـ بيروت ١٤١٣ هـ .

۸۸. سيرة ابن إسحاق = كتاب السير والمغازي : لمحمّد بن إسحاق بن يسار (ت ١٥٠ هـ) ، تحقيق : د . سهيل زكار ، دار الفكر الطبعة الاولى ١٣٩٨ هـ .

٨٩. سيرة ابن كثير = السيرة النبوية : لأبي الفداء اسهاعيل بن كثير (ت ٧٧٤ هـ) ،
 تحقيق : مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ١٣٩٦ هـ ـ
 ١٩٧٦ م .

• ٩٠. سيرة ابن هشام = السيرة النبوية: للحميري المعافري ، عبدالملك بن هشام بن أيوب ، (ت ٢١٨ هـ) ، تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ـ بيروت ١٤١١ هـ .

91. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: للحلبي ، علي بن برهان الدين (ت ١٤٠٠هـ) ، دار المعرفة ـ ببروت ١٤٠٠هـ .

97. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد للحنبلي ، عبد الحي بن أحمد بن محمّد العكري (ت ١٠٨٩ هـ) ، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط / محمود الأرناؤوط ، دار بن كثير ، الطبعة الأولى ـ دمشق ١٤٠٦ ه.

97. شرح إحقاق الحق = ملحقات إحقاق الحق : للمرعشي ، تحقيق وتعليق : السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت ١٤١١ هـ)، نشر مكتبة المرعشي النجفي ، قم / ايران.

98. شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الاطهار: للقاضي النعمان المغربي ، أبي حنيفة النعمان بن محمّد التميمي (ت ٣٦٣ هـ) ، تحقيق: السيّد محمّد الحسيني الجلالي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية ـ قم ١٤١٤ هـ .

- 90. شرح المقاصد في علم الكلام: للتفتازاني ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله (ت ٧٩٣ هـ) ، دار المعارف النعمانية باكستان، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- 97. شرح النووي على صحيح مسلم: للنووي ، أبي زكريا ، يحيى بن شرف بن مري (ت 7٧٦ هـ) ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ـ بيروت ١٣٩٢ هـ.
- 90. شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد، عز الدين بن هبة الله بن محمّد (ت ٢٥٦ هـ) ، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم ، دار احياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ـ ١٣٧٨ هـ.
- 9A. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: للحاكم الحسكاني، عبيدالله بن عبيدالله بن أحمد (من أعلام القرن الخامس)، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامي، الطبعة الأولى عهران ١٤١١ه.
- 99. صحيح البخاري : للبخاري ، أبي عبد الله ، محمّد بن إسهاعيل الجعفي (ت ٢٥٦ هـ) ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير ، اليهامة ، الطبعة الثالثة ، بيروت ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م .
- · · · . صحيح مسلم: للقشيري النيسابوري ، أبي الحسين ، مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١ هـ) ، تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء التراث العربي ـ ببروت .
- 1 ١ . الصواعق المحرقة : لابن حجر الهيثمي، أبي العباس، أحمد بن محمّد بن علي (ت ٩٧٣ هـ)، تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله التركي / كامل محمّد الخراط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ـ لبنان ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧م .
- ۱۰۲. طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى : لمحمّد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت ۲۳۰هـ) ، دار صادر ـ بيروت .
- ١٠٣. طبقات الحنابلة: لأبي الحسين ، محمّد بن أبي يعلى (ت ٥٢٦ هـ) ، تحقيق:

- محمّد حامد الفقى ، دار المعرفة ـ بيروت .
- ١٠٤. العقد الفريد: لابن عبد ربه ، احمد بن محمد الأندلسي (ت ٣٢٨ هـ) تحقيق:
   د. مفيد محمد قميحة / د. عبد المجيد الترحيبي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى / بيروت ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٣ م.
- ١٠٥. العقد النضيد والدر الفريد في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت: للقمي ،
   محمد بن الحسن (من اعلام القرن السابع) ، تحقيق: علي أواسط الناطقي ، دار الحديث للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ـ قم ١٤٢٣ه .
- ۱۰۱. العمدة = عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الابرار: لابن البطريق ، يحيى بن الحسن الأسدي (ت ۲۰۰ هـ) ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ١٤٠٧ هـ.
- ۱۰۷. عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: للعيني ، بدر الدين محمود بن أحمد (ت ۸۵۵ هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- 1.۸ علل الشرائع: للصدوق ، أبي جعفر ، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ٣٨١ هـ) ، تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر العلوم ، المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشم ف ١٣٨٥ هـ .
- ١٠٩. عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية : لابن أبي جمهور الاحسائي ،
   محمّد بن علي بن إبراهيم (ت ٨٩٥ هـ) ، تحقيق : الحاج آقا مجتبى العراقي ، مطبعة سيد الشهداء ، الطبعة الأولى ـ قم ١٤٠٣ هـ .
- البيويه القمي (ت ٣٨١ هـ) ، تحقيق : الشيخ حسن الاعلمي ، مؤسسة الاعلمي المطبوعات ـ بيروت ١٤٠٤ هـ .
- 111. الغارات : للثقفي ، أبي إسحاق ، إبراهيم بن محمّد الكوفي (ت ٢٨٣ هـ) ، تحقيق : السيّد جلال الدين المحدث ، طبع بالاوفسيت في مطابع بهمن .
- ١١٢. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام: لراشد الصيمري ، مفلح بن الحسن (ت

حدود ٩٠٠هـ) ، تحقيق : جعفر الكوثراني العاملي ، دار الهادي ، الطبعة الأولى ـ بيروت ١٤٢٠هـ .

117. غريب الحديث: لأبي عبيد، القاسم بن سلام الهروي (ت ٢٢٣ هـ) ، تحقيق: د. محمّد عبد المعيد خان ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى - ببروت ١٣٩٦ هـ.

118. فتح الباري شرح صحيح البخاري: للعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة ـ ببروت.

110. فتح العزيز = الشرح الكبير: للرافعي ، عبدالكريم (ت ٦٢٣ هـ) ، نشر دار الفكر . ١٦٦. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للشوكاني ، عمد بن على بن محمد (ت ١٢٥٥ هـ) ، دار الفكر / ببروت .

۱۱۷. فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسخاوي، شمس الدين محمّد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى لبنان ۱٤٠٣هـ.

11۸. فرحة الغري: لابن طاووس ، علي بن موسى بن جعفر (ت ٦٩٣ هـ) ، تحقيق: السيّد تحسين آل شبيب الموسوي ، مركز الغدير للدراسات الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤١٩ ه/ ١٩٩٨م .

119. الفردوس بمأثور الخطاب: للديلمي ، أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الممذاني ، الملقب: ب (إلكيا) (ت ٥٠٩ هـ) ، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ـ بيروت ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .

۱۲۰. الفصول المختارة: للمفيد، أبي عبد الله ، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (ت ٤١٣ هـ) ، تحقيق: السيّد علي مير شريفي ، الطبعة الثانية ، دار المفيد ـ بروت ١٤١٤ هـ.

۱۲۱. فضل زيارة الحسين عليه الشجري ، محمّد بن علي (ت ٤٤٥ هـ) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، السيّد محمود المرعشي-، نشر- مكتبة آية الله المرعشي- / قم ١٤٠٣ هـ.

117 . فضائل ابن شاذان = الروضة في فضائل أمير المؤمنين : لسديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي (ت ٦٦٠ هـ) ، تحقيق : علي الشكرجي ، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ .

۱۲۳. فضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ هـ) ، تحقيق: د. وصي الله محمّد عباس ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ـ بيروت ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣م .

174. فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي ، عبدالرؤوف محمّد بن علي الشافعي (ت ١٠٣١ هـ) ، المكتبة التجارية الكبرى ، الطبعة الأولى مصر ١٣٥٦ ه.

170. قرب الاسناد: للحميري ، أبي العباس ، عبد الله بن جعفر القمي (من اعلام القرن الثالث) ، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم ١٤١٣ هـ .

177. القصائد الهاشميات: للكميت بن زيد الازدي (ت ١٢٦ هـ) ، بشرح: صالح علي الصالح ، منشورات موسسة الاعلمي ، بيروت.

1۲۷. قواعد الاحكام: للعلامة الحلي ، أبي منصور ، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (ت ٧٢٦ هـ) ، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الأولى ـ قم ١٤١٣ هـ.

۱۲۸. القواعد الفقهية: للبجنوردي ، السيّد محمّد حسن (ت ۱۳۹٥ هـ) ، تحقيق: مهدي المهريزي ـ محمّد حسين الدرايتي ، موسسة الهادي ، قم / ۱٤۱۹ هـ .

179. القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد: لابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي أبي الفضل (ت ٨٥٢هـ) ، تحقيق ونشر: مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الأولى ـ القاهرة

۱٤٠١ه.

177. الكافي : للكليني ، محمّد بن يعقوب بن إسحاق (ت ٣٢٩ هـ) ، تصحيح وتعليق : علي اكبر الغفاري ، دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الخامسة ـ طهران ١٣٦٣ هـ ش .

1۳۱. كامل الزيارات: لابن قولويه القمي ، أبي القاسم جعفر بن محمّد (ت ٣٦٨ هـ) ، تحقيق: الشيخ جواد القيومي ، مؤسسة نشر الفقاهة ، الطبعة الأولى ـ قم ١٤١٧هـ .

187. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للزنخشري، أبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي (ت ٥٨٣ هـ)، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

1870. كشف الغمة في معرفة الأئمة: للأربلي ، علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت ١٩٣٥ هـ) ، دار الاضواء ـ ببروت ١٤٠٥ هـ.

القاسم على الأئمة الاثني عشر: للخزاز القمي ، أبي القاسم على الأئمة الاثني عشر: للخزاز القمي ، أبي القاسم على بن محمّد بن علي الرازي (من علماء القرن الرابع) ، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمرى ، نشر بيدار ـ قم ١٤٠١هـ.

١٣٥. الكليات: لأبي البقاء الكفوي ، أيوب بن موسى الحسيني (ت ١٠٩٤ هـ) ،
 تحقيق: عدنان درويش ـ محمد المصرى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤١٩ هـ .

1٣٦. كنز الفوائد (طبعة حجرية): للكراجكي ، أبي الفتح ، محمّد بن علي (ت على (ت مكتبة المصطفوي ، الطبعة الثانية ـ قم ١٣٦٩ ش .

۱۳۷. لسان العرب: لابن منظور ، محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ۷۱۱ هـ) ، دار صادر ، الطبعة الأولى ـ ببروت .

١٣٨. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي ، نور الدين علي بن أبي بكر (ت ٨٠٧

هـ) ، دار الريان للتراث ، دار الكتاب العربي ـ القاهرة ، بيروت ١٤٠٧ هـ .

۱۳۹. المجموع شرح المهذب: للنووي ، محيي الدين بن شرف (ت ٦٧٦ هـ)، دار الفكر ـ بيروت.

البن تيمية : لابن تيمية : البن تيمية الحراني ، أبي العباس ، أحمد عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) ، تحقيق : عبد الرحمن بن محمّد النجدي ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية .

المحاسن: للبرقي، أبي جعفر، أحمد بن محمّد بن خالد (ت ٢٧٤ هـ)، تحقيق: السيّد جلال الدين الحسيني، دار الكتب الإسلامية للهران ١٣٧٠ هـ.

187. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الاندلسي ، أبي محمّد ، عبد الحق بن غالب (ت ٥٤٦ هـ) ، تحقيق: عبد السلام عبدالشافي محمّد ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ـ لبنان ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣م .

**١٤٣. ختار الصحاح**: محمّد بن عبد القادر (ت ٧٢١ هـ) ، تحقيق: أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ـ بيروت ١٤١٥ هـ .

اعلام القرن التاسع) ، نشر الطبعة الحيدرية ، الطبعة الأولى النجف الأشرف ١٣٧٠ ه.

150. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للقاري ، علي بن سلطان محمّد (ت ١٤٥٠ هـ) ، تحقيق : جمال عيتاني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م .

187. مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي، أبي الحسن، علي بن الحسين بن علي (ت ٣٤٦هـ)، وضع فهارسه: يوسف أسعد داغر، دار الهجرة، الطبعة الثانية،

قم . او فسيت عن الطبعة الأولى ، بيروت ١٣٨٥ ه .

المنيد ، أبي عبد الله ، محمّد بن محمّد بن السنعان (ت ١٤٧هـ) ، تحقيق : السيّد محمّد باقر الأبطحي ، دار المفيد ، الطبعة الثانية / بيروت ١٤١٤هـ .

18۸. المزار الكبير: لابن المسهدي ، محمّد بن المسهدي (ت ٦١٠ هـ) ، تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني ، مؤسسة النشر الاسلامي ، الطبعة الاولى / ايران ١٤١٩ هـ.

189. مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: للعاملي ، زين الدين بن علي الشهيد الثاني ، (ت ٩٦٥ هـ) ، تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية ، الطبعة الأولى ـ قم ١٤١٣ هـ .

۱۰۱. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: للنوري الطبرسي ، الشيخ حسين (ت ١٣٢٠ هـ) تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، الطبعة الأولى المحققة ـ قم ١٤٠٨ هـ.

107. مستطرفات السرائر: لابن إدريس الحلي ، أبي جعفر محمّد بن منصور بن أحمد (ت ٥٩٨ هـ) ، مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية ـ قم ١٤١١ هـ .

۱۵۳. مسند أبي يعلى : لأبي يعلى الموصلي ، أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت ٣٠٧ هـ) ، تحقيق : حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى ـ دمشق ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م .

١٥٤. مسند أحمد: لأحمد بن حنبل، أبي عبد الله الشيباني (ت ٢٤١ هـ)، مؤسسة

قرطبة ـ مصر .

• 100. مسند البزار: للبزاز، أبي بكر، أحمد بن عمرو بن عبدالخالق (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن / مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى ـ بيروت، المدينة ١٤٠٩ هـ.

107. مسند عبد بن حميد : عبد بن حميد بن نصر أبي محمّد الكسي (ت ٢٤٩ هـ). ، تحقيق : صبحي البدري السامرائي / محمود محمّد خليل الصعيدي ، مكتبة السنة ، الطبعة الأولى ـ القاهرة ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م .

١٥٧. مشارق أنوار اليقين : للحافظ رجب البرسي (توفي حدود ٨١٣ هـ) ، تحقيق : السيّد علي عاشور ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الطبعة الأولى ـ بيروت ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٩ م .

١٥٨. مشاهير علماء الانصار: لأبن حبان البستي ، محمّد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي (ت ٣٥٤ هـ) ، تحقيق: م . فلايشهمر ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٩٥٩ م .

١٠٩. المصباح: للكفعمي ، الشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي العاملي (ت ٩٠٥ هـ)، مؤسسة الاعلمي / الطبعة الثالثة ـ بيروت ١٤٠٣ هـ .

. ١٦٠. مصباح المتهجد: للطوسي ، أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن (ت ٢٠٠ هـ) ، مؤسسة فقه الشيعة ، الطبعة الأولى ـ ببروت ١٤١١ هـ .

171. المصنف: للصنعاني، أبي بكر عبد الرزاق بن همام (ت ٢١١ هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ـ بيروت ١٤٠٣ هـ.

١٦٢. مصنف ابن أبي شيبة: للكوفي، أبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن عمد (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق: كال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ـ

الرياض ١٤٠٩ هـ.

177. المطالب العالية: للعسقلاني الشافعي ، ابن حجر ، أحمد بن علي (ت ١٥٢ هـ)، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشتري ، دار العاصمة / دار الغيث ، الطبعة الأولى ـ السعودية ١٤١٩ هـ.

178. المعجم الأوسط: للطبراني ، أبي القاسم ، سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠ هـ) ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمّد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين ـ القاهرة ١٤١٥ هـ .

هـ ١٦٥. المعجم الكبير: للطبراني، أبي القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي بن المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الطبعة الثانية ـ الموصل ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٣م.

177. معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي: للبيهقي ، أبي بكر ، أحمد بن الحسين بن علي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق: سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ـ لبنان .

الطبعة الثانية ـ قم . المحضره الفقيه : للصدوق ، أبي جعفر ، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ٣٨١ هـ) ، تحقيق : علي اكبر الغفاري ، مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية ـ قم .

۱۶۸. مناقب ابن شهرآشوب = مناقب آل أبي طالب : لابن شهرآشوب ، مشير الدين أبي عبد الله بن علي (ت ٥٨٨ هـ) ، تحقيق : لجنة من اساتذة النجف الاشرف ، المكتبة الحيدرية ـ النجف ١٢٧٦ هـ .

179. المناقب: للموفق الخوارزمي ، الموفق بن أحمد بن محمّد المكي (ت ٥٦٨ هـ)، تحقيق: الشيخ مالك المحمودي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية قم ١٤١٤ هـ.

١٧٠. مناقب علي بن أبي طالب عاليُّا ﴿ : لابن مردويه ، أبي بكر أحمد بن موسى ابن

مردويه الأصفهاني، (ت ٤١٠ هـ) ، تحقيق : عبد الرزاق محمّد حسين ، دار الحديث ، الطبعة الثانية / قم ١٤٢٤ هـ .

۱۷۱. منهاج السنة النبوية: لابن تيمية الحراني، تقي الدين، أبي العباس، أحمد بن عبدالحليم الحراني (ت ۷۲۸ هـ)، تحقيق: د. محمّد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ه.

1۷۲. من هو صديق و من هي الصديقة: للمؤلف، ايران قم منشورات دليل ما ١٤٢٦ هـ.

1۷۳. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: للحر العاملي ، الشيخ محمّد بن الحسن (ت ١١٠٤هـ) ، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، الطبعة الثانية ـ قم ١٤١٤هـ.

1۷٤. الوسيط: للغزالي، أبي حامد، محمّد بن محمّد (ت ٥٠٥ هـ)، تحقيق : أحمد محمود إبراهيم، محمّد محمّد تامر، دار السلام، الطبعة الأولى - القاهرة ١٤١٧ هـ.

1۷٥. النشر في القراءات العشر: لابن الجزري، ابي الخير، محمّد بن محمّد، (ت ٨٣٣ هـ)، تحقيق: على محمّد الضباع، دار الكتب العلمية / بيروت.

1۷٦. نظم درر السمطين: للزرندي الحنفي ، جمال الدين ، محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد المدني (ت ٧٥٠ هـ) ، مكتبة أمير المؤمنين العامة ، الطبعة الأولى / النجف ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م .

1۷۷. نوادر المعجزات: للطبري الصغير ، ابن جرير ، محمّد بن جرير بن رستم (المتوفى في اوائل القرن الخامس الهجري) ، تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام المهدي عليه الطبعة الأولى / قم ١٤١٠هـ.

۱۷۸. النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الاثير، أبي السعادات، المبارك بن محمّد الجزري (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي / محمود محمّد الطناحي،

المكتبة العلمية ـ بيروت ١٣٩٩ه ـ ١٩٧٩ م .

1۷۹. نورالعين في المشى إلى زيارة الحسين عليه : للاصطهباناتي ، الشيخ محمد حسن ، نشر مؤسسة مولود الكعبة الطبعة الأولى / ١٤٢٥ هـ ايران ـ قم .

1۸۰. نهج الايمان: لابن جبر، زين الدين علي بن يوسف بن جبر (من اعلام القرن السابع)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، مجمع الإمام الهادي، الطبعة الأولى مشهد ١٤١٨هـ.

الما . نهج البلاغة : ماجمعه الشريف الرضي (ت ٤٠٦ هـ) من كلام أمير المؤمنين عليم المؤمنين عليم المؤمنين عليم المؤمنين : تحقيق : الشيخ محمّد عبده ، دار الذخائر ـ ايران ١٤١٢ هـ .

۱۸۲. الوافي بالوفيات: للصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ١٨٧هـ) ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط/ تركي مصطفى ، دار إحياء التراث بيروت ١٤٢٠هـ. ٢٠٠٠ م.

1۸۳. وقعة صفين : للمنقري ، نصر بن مزاحم (ت ٢١٢ هـ) ، تحقيق : عبدالسلام محمّد هارون ، المؤسسة العربية الحديثة ، الطبعة الثانية / القاهرة ١٣٨٢ هـ .

1۸٤. ينابيع المودة لذوي القربى: للقندوزي ، الشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفي (ت ١٢٩٤ هـ)، تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني ، دار أسوة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

## فمرس المطالب

| ٧   | مقدمة المؤلف                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٤١  | الأصل الأول:                                                |
| ٤١  | ما من عمل إلاّ وله أجر                                      |
| ٤٣  | الأصل الثاني والثالث :                                      |
| ٤٣  | الأجر على قدر المشقّة وعمل الرسل من أصعب الأعمال            |
| ٤٦  | الأصل الرابع:                                               |
| ٤٦  | تعاظم أجر الرسول لخاتميّة رسالته                            |
| ٤٩  | ما أُوذي نبيّ مثل ما أُوذيت                                 |
| ٥ ٤ | علَّة اختصاص النبيِّ محمَّد بأخذ الأجر من أُمِّته دون الرسل |
| ٥٧  | الأصل الخامس :                                              |
| ٥٧  | أجر الرسالة (كل الرسالة) المودّة في القربي                  |
| ٥٨  | قصة نزول الآية                                              |
| ٦٤  | الامام الصادق للشِّلْخ يعتبر زوار الحسين اخوانه             |
| ٦٧  | سؤال و جواب                                                 |

| ٧٠.   | الأصل السادس:                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠.   | الإمام علي علنيًا لِإِ هو الأجير                                                          |
| ٧١.   | المودّة في القربي ، أو المودّة للقربي ؟                                                   |
| ٧٩.   | معرفة الله ثم معرفة وليه                                                                  |
| ۸٥.   | صَلِّمَاللهُ<br>رفع ذكر رسول الله وأهل بيته في تشهّد الصلاة من الأجر للنبيّ عَلَيْهُوالهُ |
|       | لماذا المودّة لا المحبّة؟                                                                 |
| ۸۸.   | وهل الدين إلا الحب والبغض                                                                 |
| ٩٦.   | الإمام الرضا عُلَيَكِ يوضح معني الإمامة                                                   |
| ١     | نقل الفضائل مقدّمة للأخذ عنهم عالمِسَكِثِ :                                               |
| 1 . 0 | الأصل السابع:                                                                             |
| 1 . 0 | مودّة أهل البيت أجراً للرسالة                                                             |
| 117   | الإمام السجاد عَلَيْكِ يحكي قصة كربلاء                                                    |
| ١٢٢   | الإمام علي قسيم الجنّة و النار وصاحب الاعراف ومن أمرنا بمودّته                            |
| ١٢٦   | كلام الزمخشريّ في آية المودّة                                                             |
| ۱۲۸   | كلام الفخر الرازيّ في آية المودّة                                                         |
| 1 7 9 | كلام الصيّاديّ في آية المودّة                                                             |
| ۱۳۰   | عِظم محل المودّة                                                                          |
| ۱۳۲   | رابطة أصحاب الكساء بالقرآن والجنّة                                                        |
| ١٣٩   | صَلَّ اللهُ الشَّفاعة والصلاة هما من الأجر للنبيّ عَلَيْهِ وَاللهِ                        |

| 188   | روايات في فضيلة زيارة الإمام الحسين عاليُّالاِ          |
|-------|---------------------------------------------------------|
|       | الأصل الثامن:                                           |
| ١٤٨   | زيارة قبور الأئمّة من الوفاء لهم                        |
| 107   | الأصل التاسع:                                           |
| 107   | ترك زيارة الرسول والأئمّة من الجفاء                     |
| 101   | الإصرار على زيارة الحسين عليُّه على الخوف والضرب والحبس |
| ١٦١   | زيارة المعصومين من الشعائر والحرمات                     |
| ۱٦٣   | حفظ حرمة أهل البيت ملحوظة في القرآن الكريم              |
| ١٦٧   | تطبيقات للشعائر والحرمات                                |
| ۱۷۱   | ترك زيارة الحسين عاليًا في لخوف                         |
| ۱۷۷   | كيف يكون المستحبّ أفضل من الواجب                        |
| ۱۸٤   | دفع بعض الشبهات حول المشاهد                             |
| ۱۸۸   | مشروعيّة الشعائر الدينيّة                               |
| 7 • 9 | الخلاصة                                                 |
| ۲۱٥   | ثبت المصادر                                             |
| 749   | ف سر الطالب                                             |